معدمهدمهدمهدمهدمهدمهدمه المراب المر

> تَأْلَيْفُ الأَسِنَةَ ذَالدَّكَتُونَ (في صحى محمّر بن عبر الرّحِين (المغروي

المجَلدُ السَّابعُ النِّسَاء (٨٠) - آخر السُّوسَة

ᢗᢦᢗᡐᢗᢦᢗᡒᢗᢦᢗᡒᢗᢦᢗᢋᢗᢦᢗᢋᢗᢦᢗᢋᢗᢦᢗᢋᢗᢦᢗᡒᢗᢦᢗ

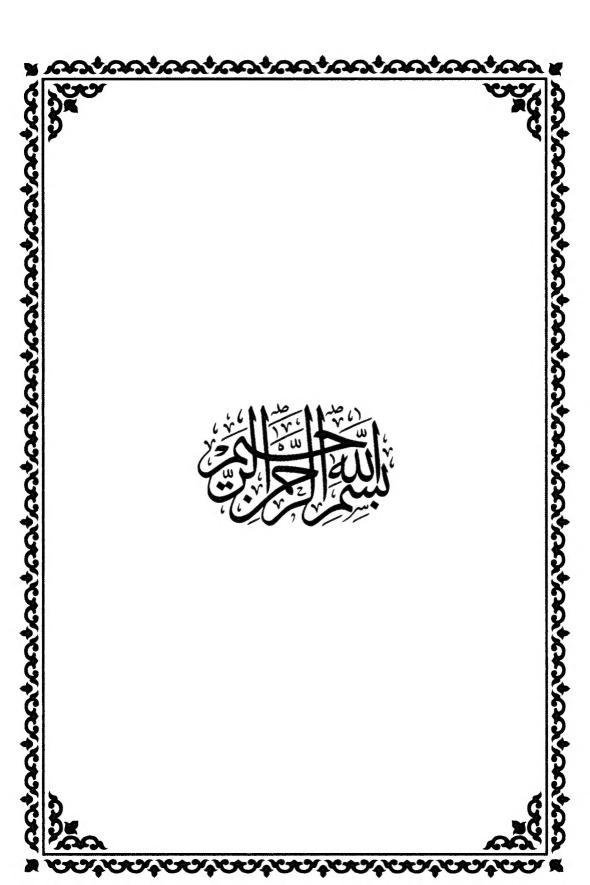





الطبعة الأولى ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤م

المؤلف: أبوسهل محمد بن عبد الرحمن المفراوي

Author: Abu Sahi Muhammad ben Abdur-Rahman Al-Maghrawi.

عدد الصفحات (40 Volumes) 22072 (40 بجلداً) Size 17×24 cm قياس الصفحات 2014 A.D - 1435 H.

بلد الطباعة : لبنان Edition: 1" (الأولى المباعة : الأولى المباعة : المباعة : الأولى المباعة : الأولى المباعة : المباع

الكتاب: التدبر والبيان

في تفسير القرآن بصحيح السنن

Title: AT-TADABBUR WAL-BAYÂN FÎ TAFSÎR AL-QUR'ÂN BI ŞAḤÎḤ AS-SUNAN

التصنيف: تفسير Classification: Exegesis

جَمَيْعُ أَكُتُونَ عَفُوطَةٌ للوَّلِف

رقد الإيداع العَانُونِين: ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨

مچمك: ٧- ١٤٧ - ٣٣ ع ٩٩٥ م

みとみなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなん



# بِسْ إِلَّنَهُ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ

# قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وهذا إعذار من الله إلى خلقه في نبيه محمد هم يقول الله تعالى ذكره لهم: من يطع منكم أيها الناس محمدًا، فقد أطاعني بطاعته إياه، فاسمعوا قوله، وأطيعوا أمره، فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري يأمركم، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهيي، فلا يقولن أحدكم: إنما محمد بشر مثلنا، يريد أن يتفضل علينا، ثم قال -جل ثناؤه - لنبيه: ومن تولى عن طاعتك يا محمد، فأعرض عنه، فإنا لم نرسلك عليهم حفيظًا؛ يعني: حافظًا لما يعملون محاسبًا، بل إنما أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم، وكفى بنا حافظين لأعمالهم، ولهم عليها محاسبين، ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن يؤمر بالجهاد»(١٠).

قال الرازي: ﴿والمعنى: أن من أطاع الرسول لكونه رسولًا مبلّغًا إلى الخلق أحكام اللّه، فهو في الحقيقة ما أطاع إلا الله، وذلك في الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق اللّه، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظًا؛ فإن من أعماه اللّه عن الرشد، وأضله عن الطريق، فإن أحدًا من الخلق لا يقدر على إرشاده (٢٠).

قال محمد رشيد رضا: «فالآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته؛ لأنه رب الناس وإلههم وملكهم، وهم عبيده المغمورون بنعمه، وأن رسله إنما تجب طاعتهم فيما يبلغونه عنه من حيث إنهم رسله، لا لذاتهم "".

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۱۰/ ۱۹۹).

\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

### قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ (١)

### \*غريب الآية:

برزوا: خرجوا.

بيّت: من التبييت، وهو تدبير الأمر ليلًا، وأكثر ما يكون في المكر.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ﴿ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ ﴾ أي: خرجوا وتواروا عنك ﴿ يَتَتَ طُابَهُمُ عَيْرَ اللَّذِى تَقُولُ ﴾ أي: استسرّوا ليلًا فيما بينهم بغير ما أظهروه، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَكْنُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ أي: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين، الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلًا من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعَنا ﴾ (٢) الآية »(٣).

قال السعدي: «ولا بدأن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا، في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها؛ فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ أي: يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك ﴿فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ ﴾ أي: خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم ﴿يَيّتَ طَايَقُهُ مِنْهُمٌ غَيْرَ اللَّذِي تَقُولُ ﴾ أي: بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي

(٢) النور: الآية (٤٧).

النساء: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣١٩-٣٢).

قوله: ﴿ بَيَّتَ طَآبِعَةٌ مِّنَهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ ﴾ دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة ؛ لأن التبييت تدبير الأمر ليلًا على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توتحدهم على ما فعلوا فقال: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ أي: يحفظه عليهم، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١١١).

### قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول - جل ثناؤه - لمحمد ﷺ: فأعرض يا محمد عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم: أمرك طاعة، فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به، وغيروه إلى ما نهيتهم عنه، وخلهم وما هم عليه من الضلالة، وارض لهم بي منتقمًا منهم، وتوكل أنت يا محمد على الله، يقول: وفوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، وولها إياه، ﴿وَكُهْنَ بِاللهِ وَكِيلًا ﴾ يقول: وكفاك بالله؛ أي: وحسبك بالله وكيلًا ؛ أي: فيما يأمرك، ووليًا لها، ودافعًا عنك وناصرًا »(١).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي: اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم، ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَلَا يَكُفّى بِاللّهِ وَيَكِلًا ﴾ أي: كفى به وليًّا وناصرًا ومعينًا لمن توكل عليه وأناب إليه »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٢٠).

(14)

## قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْدِلَافًا كَثِيرًا ۞ ﴾

### \*غريب الآية:

يتدبّرون: يقال: تدبرت الشيء: فكرت في عاقبته.

### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقًا في ادّعاء الرسالة صادقًا فيه ؛ بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص، فلا جرم أمرهم اللّه تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته، فقال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَا فَا صَحْة نبوته، فاحتج تعالى بالقرآن على صحة نبوته، (١٠).

قال ابن كثير: "يقول تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن، وناهيًا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ ثم قال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ ﴾ أي: لو كان مفتعلًا مختلقًا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم - ﴿لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَلِلْكُا صَكَثِيرًا ﴾ أي: اضطرابًا وتضادًا كثيرًا؛ أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبرًا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ﴿مَامَنًا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ (٢) أي: محكمه ومتشابهه حق، فلهذا ردوا المحكم إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين (٣).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٠/ ٢٠٢-٢٠٣).

 <sup>(</sup>۲) آل عمران: الآية (۷).
 (۳) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۳۲۰).

ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين، والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضًا، ويوافق بعضه بعضًا. فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضًا. فبذلك يعلم كمال القرآن، وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْلِلَاهًا كَثِيرًا﴾ أي: فلما كان من عند اللّه، لم يكن فيه اختلاف أصلًا»(٣).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ أَنَلا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانّ ﴾ التدبر هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها، وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليها، وعاقبة العامل به والمخالف له، والمعنى: جهل هؤلاء حقيقة الرسالة، وكنه هذه الهداية، أفلا يتدبرون القرآن الذي يدل على حقيقتها، وعاقبة المؤمنين بها والجاحدين لها، فيعرفوا أنه الحق من ربهم، وأن ما أنذر به الكافرين والمنافقين واقع بهم ؛ لأنه كما صدق فيما أخبر به عما يبيتون في أنفسهم، وما يثنون عليه صدورهم، ويطوون عليه سرائرهم، يصدق كذلك فيما يخبر به من سوء مصيرهم، وكون العاقبة للمتقين الصادقين، والخزي والسوء على الكافرين والمنافقين ؛ بل لو

(١) ص: الآية (٢٩). (٢) محمد: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١١٢-١١٣).

تدبروه حق التدبر لعلموا أنه يهدي إلى الحق، ويأمر بالخير والرشد، وأن عاقبة ذلك لا تكون إلا الفوز والفلاح، والصلاح والإصلاح، فإذا كانوا -لاستحواذ الباطل والغي عليهم- لا يدركون كنه هداية هذا القرآن في ذاتها، أفلم يئن لهم أن يدركوا من خصائصه ومزاياه أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله؟

وَوَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلْنَفَا كَثِيرًا ﴾ أي: لو كان من عند محمد بن عبد اللّه القرشي، لا من عند اللّه الذي أرسله به، لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا؛ لعدم استطاعته واستطاعة أيّ مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن في تصوير الحق بصورته كما هي، لا يختلف، ولا يتفاوت في شيء منها، لا في حكايته عن الماضي الذي لم يشاهده محمد ولا يقف على تاريخه، ولا في إخباره عن الآتي في مسائل كثيرة وقعت كما أنبأ بها، ولا في بيانه لخفايا الحاضر، حتى حديث الأنفس ومخبآت الضمائر؛ كبيان ما تبيت هذه الطائفة مخالفًا لما تقول للرسول ، أو ما يقوله لها فتقبله في حضرته.

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائد، وقواعد الشرائع، وفلسفة الآداب والأخلاق، وسياسة الشعوب والأقوام، مع اتفاق جميع الأصول، وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع.

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله فيما جاء به من فنون القول وألوان العبر في أنواع المخلوقات، في الأرض والسموات، وفيها الكلام على الخلق والتكوين، ووصف الكائنات بأنواعها؛ كالكواكب وبروجها ونظامها، والرياح والبحار والنبات والحيوان والجماد، وما فيها من الحكم والآيات. وكلامه في ذلك كله يؤيد بعضه بعضًا، لا شية فيه، ولا اختلاف بين معانيه.

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في بيان سنن الاجتماع، ونواميس العمران، وطبائع الملل والأقوام، وإيراد الشواهد وضروب الأمثال، وتكرار القصة الواحدة، بالعبارات البليغة المتشابهة؛ تنويعًا للعبرة، وتلوينًا للموعظة، مع تجاوب ذلك كله على الحق، وتواطنه على الصدق، وبراءته من الاختلاف والتناقض، وتعاليه على التفاوت والتباين.

وفوق ذلك كله ما فيه من العلم الإلهي، والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة،

وما فيها من الحساب على الأعمال، والجزاء الوفاق؛ وكون ذلك كله موافقًا لفطرة الإنسان، وجاريًا على سنة اللَّه تعالى في تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح، فالاتفاق والالتئام بين الآيات الكثيرة في هذا الباب، هو غاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب.

كان هذا القرآن ينزل منجمًا بحسب الوقائع والأحوال، فيأمر النبي على عند نزول الآية أو الطائفة من الآيات أن توضع في محلها من سورة كذا وهو لا يقرأ في الصحف ما كتب أولًا ولا ما كتب آخرًا؛ وإنما يحفظه حفظًا. ولم تجر العادة بأن الذي يأتي من عند نفسه بالكلام الكثير في المناسبات والوقائع المختلفة يتذكر عند كل قول جميع ما سبق له في السنين الخالية، ويستحضره، ليجعل الآخر موافقًا للأول.

وإذا تذكرت أن بعض الآيات كان ينزل في أيام الحرب وشدة الكرب، وبعضها كان ينزل عند الخصام، وتنازع الأفراد أو الأقوام، جزمت بأن من المحال عادة أن يتذكر الإنسان في هذه الأحوال جميع ما كان قاله من قبل ليأتي بكلام يتفق معه ولا يختلف.

وكان إذا تلا عليهم الآيات يحفظونها عنه في صدورهم، ويكتبونها في صحفهم، فلم يكن ثم مجال للتنقيح والتحرير لو فرض.

وإن تعجب فعجب أن تمر السنون والأحقاب، وتكر القرون والأجيال، وتتسع دوائر العلوم والمعارف، وتتغير أحوال العمران، ولا تنقض كلمة من كلمات القرآن، لا في أحكام الشرع، ولا في أحوال الناس وشؤون الكون، ولا في غير ذلك من فنون القول»(١).

### ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض

\* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله على أصحابه وهم يختصمون في القدر. فكأنما يُفقأ في وجهه حَبّ الرمان من الغضب. فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض. بهذا هلكت الأمم قبلكم.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٢٨٧-٢٨٩).

الآية (۲۸)

قال: فقال عبد اللَّه بن عمرو: ما غبطتُ نفسي بمجلس تخلَّفت فيه عن رسول اللَّه ﷺ ما غبطتُ نفسي بذلك المجلس وتخلُّفي عنه (١٠).

### \*غريب الحديث:

القدر: وهو عبارة عما قضاه اللَّه وحكم به من الأمور.

يفقأ: الفقء: البخص.

### ★ فوائد الحديث:

انظر فوائد هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَـ تَبِعُونَ مَا تَشَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْمِتَّـنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ . . الآية (٧) من سورة (آل عمران).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٧٨)، وابن ماجه (١/ ٣٣/ ٨٥). قال البوصيري: ﴿هَذَا إِسَادَ صَحْيَحَ رَجَالُهُ ثَقَاتُ﴾.

\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْأَمْنِ الْعَلِمَةُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَدُوهُ إِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُّ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ

### \*غريبالآية:

أذاعوا به: أي: أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته.

يستنبطونه: أي: يستخرجونه، يقال: استنبطت الماء من الأرض وأنبطته؛ أي: استخرجته.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين في هذه الآية نوعًا آخر من الأعمال الفاسدة، وهو أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه وأفشوه، وكان ذلك سبب الضرر من وجوه:

الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير.

والثاني: أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة، فإذا لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول على الأن المنافقين كانوا يروون تلك الإرجافات عن الرسول، وإن كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين، ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب، فكانت تلك الإرجافات سببًا للفتنة من هذا الوجه.

الوجه الثالث: وهو أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام، وذلك سبب لظهور الأسرار، وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة.

الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وكان كل

واحد من الفريقين في إعداد آلات الحرب وفي انتهاز الفرصة فيه، فكل ما كان أمنًا لأحد الفريقين كان خوفًا للفريق الثاني، فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار، فأخذوا في التحصن من المسلمين، وفي الاحتراز عن استيلائهم عليهم، وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك، وزادوا فيه وألقوا الرعب في قلوب الضعفة والمساكين، فظهر من هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه، ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشهير، ومنعهم منه الدي الوجوه، ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشهير، ومنعهم منه الله تلك الإذاعة وذلك التشهير،

قال السعدي: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحرزًا من أعدائهم، فعلوا ذلك. وإن رأوا ما فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه. ولهذا قال: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُعِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان، أم لا فيحجم عنه؟

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أي: في توفيقكم، وتأديبكم، وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴿ لَأَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ؛ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به، واجتهد في ذلك، لطف به ربه، ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان الرجيم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۱۰/ ۲۰۵). (۲) تيسير الكريم الرحمن (۲/ ۱۱۳ – ۱۱۶).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ رد الشيء: صرفه وإرجاعه وإعادته. وفي الرد هنا وفي قوله السابق: ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) معنى التفويض؛ أي: ولو أرجعوا ذلك الأمر العام الذي خاضوا فيه، وأذاعوا به، وفوضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أي: أهل الرأي والمعرفة بمثله من الأمور العامة، والقدرة على الفصل فيها، وهم أهل الحل والعقد منهم الذين تثق بهم الأمة في سياستها وإدارة أمورها، ﴿ لَعَلِمُهُ اللّهِ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم اللهُ ولك الأمر الذين يستخرجونه ويظهرون مخبأه منهم.

الاستنباط: استخراج ما كان مستترًا عن أبصار العيون، أو عن معارف القلوب -كما قال ابن جرير-؛ وأصله: استخراج النبط من البئر، وهو الماء أول ما يخرج.

وفي المستنبطين وجهان: أحدهما: أنهم الرسول وبعض أولي الأمر؛ فالمعنى: لو أن أولئك المذيعين ردّوا ذلك الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر، لكان علمه حاصلًا عنده وعند بعض أولي الأمر، وهم الذين يستنبطون مثله، ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم، فهو إذًا من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي الأمر، وإنما يدرك غوره بعضهم؛ لأن لكل طائفة منهم استعدادًا للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة وإدارتها دون بعض؛ فهذا يرجح رأيه في المسائل الحربية، وهذا يرجح رأيه في المسائل القضائية؛ وكل المسائل تكون شورى بينهم، فإذا كان مثل هذا لا يستنبطه إلا بعض أولي الأمر دون بعض، فكيف يصح أن يجعل شرعًا بين العامة يذيعون به؟!

والوجه الثاني: أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أي: لو ردّوا ذلك الأمر إليهم، وطلبوا العلم به من ناحيتهم، لعلمه من يقدر أن يستفيد العلم به من الرسول ومن أولي الأمر منهم؛ فإن الرسول وأولي الأمر هم العارفون به، وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر أن يستنبط من معرفتهم ما يحب أن يعرف؛ بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض.

والمختار: الوجه الأول؛ فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى أولى الأمر في زمنه على، وإليهم دون غيرهم من بعده؛ لأن جميع المصالح العامة

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٥٩).

توكل إليهم، ومن أمكنه أن يعلم بهذا التفويض شيئًا يستنبطه منهم فليقف عنده، ولا يتعده؛ فإن مثل هذا من حقهم، والناس فيه تبع لهم، ولذلك وجبت فيه طاعتهم.

لا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين، ولا خدشًا لحريته واستقلاله، ولا نيلًا من عزة نفسه، فحسبه أنه حرّ مستقلّ في خويصة نفسه، لم يكلف أن يقلد أحدًا في عقيدته ولا في عبادته، ولا غير ذلك من شؤونه الخاصة به، وليس من الحكمة ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الأمة ومصالحها، وأن يفتات عليها في أمورها العامة؛ وإنما الحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالأفراد في خاصة أنفسهم، فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد، المعبر عنهم في كتاب الله بدأولي الأمر)؛ لأن تصرفهم وقد وثقت بهم الأمة هو عين تصرفها، وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من نفسها)(١).

قلت: هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة ومن علامات نبوة نبينا محمد وفهم سلفنا له الفهم الصحيح يجعلنا نستفيد العبرة، ونأخذ حذرنا في كل زمان ومكان؛ فإن جماعة من المنافقين -كيف كان مستواهم العلمي والعقدي والاجتماعي - يمتهنون مهنة الفتن وإلقاء الأخبار الكاذبة المتسرعة في الأمة، ويظهرون للناس أنهم ينصرون دين الله وهم في واقعهم يهدمون بمعاول لا نهاية لها، ويضربون بصواريخ يستهدفون بها كل مواقع الدعوة، ولاسيما إذا كانت الدعوة دعوة حق وتنتفع الأمة بها، فعصابات هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة، وأصحابها يلبسون لها ويتقنعون بكثير من الأقنعة، ويتلونون بكثير من الألوان، ومن تتبع في الوقت الحاضر جرائدهم وقنواتهم تجد همهم الواحد هو فت عضد الإسلام وكسره والقضاء عليه ما أمكن، وأحيانا تتلبس بعض الفئات المغرضة وتنسب نفسها أخلاقية، وسرقات مالية، وخصومات شخصية، ومع الأسف شاهدنا عصابة في الوقت الحاضر يرأسهم دكتور كانت له سابقة إخوانية، وزعم أنه أصبح المدافع عن السنة والسلفية، وهذه العصابات تفد إليه من كل مكان، فكل من له غرض في الفتنة السنة والسلفية، وهذه العصابات تفد إليه من كل مكان، فكل من له غرض في الفتنة والمدافعة والمدافعة والمدافع عن السنة والسلفية، وهذه العصابات تفد إليه من كل مكان، فكل من له غرض في الفتنة والمدافعة والمدافة والمدافعة والمداف

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٢٩٩-٣٠٠).

الدعوة، وكسر شوكتها في كثير من البلدان والأقاليم، وما يزال حتى الآن يحمل ألويتها، ويغرس بذورها، فعليه من الله ما يستحق، وجزاه بما هو له أهل؛ فإن الناس لا يملكون له إلا الدعاء عليه؛ فإن فساده أكثر من فساد الطوائف المعروفة بالضلال؛ كفساد أحمد بن أبي دؤاد مع الإمام أحمد، وبشر المريسي، وغيرهم من أئمة الضلال.

فليحذر المسلمون وأهل السنة هؤلاء الأقزام، ولاسيما بلاد أوربا وبلاد الغرب عمومًا؛ فإنهم حجر عثرة في الدعوة في كل مكان بعنوان تصفية المنهج، والتحذير من فلان وفلان! حتى بلغني أن تحذيرهم بما كتبوه ونشروه بلغ أكثر من أربعمائة داعية! كل داعية يصفونه بالكذب والبهتان والافتراء والإفك، وكل ما يمليه عليه إبليس أبو مرة، فإن له عصابة استمالها، ووافق شن طبقة، فهم على منهاجه، ومن عصاباته، ولكن الله لهم بالمرصاد؛ فهم أهل الإفك والبهتان، الصادون عن السنة والقرآن.

وأنواع هذه العصابة كثيرون في كل إقليم وفي كل زمان. وصدق الله العظيم إذ كشف لنا حقيقتهم في هذه الآية، فلو رجعت هذه العصابات إلى العلماء الأجلاء والعقلاء؛ لوجدت الهدى والحل، ولكن ليس لهم الغرض في هذا الموضوع، ولكن همهم هو إحياء الفتن، فنرجو الله أن يشتت شملهم، وأن يرينا فيهم عجائب سننه في أمثال هؤلاء المرجفين المنافقين.

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية والنهى عن ترويج الإشاعة

\* عن أبي هريرة هُ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع»(١).

### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب، ففيها الزجر عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في المقدمة (۱/ ۱۰/ ٥)، وأبو داود (٥/ ٢٦٥-٢٦٦/ ٤٩٩٢) من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة الله عن المقدمة (١/ ١٠/ ٥)، وأبو داود (٥/ ٢٦٥-٢٦٦) الله عن المقدمة (١/ ٥٠٠)، وأبو داود (٥/ ٢٦٥-٢٦٦) الله عن عاصم عن

التحديث بكل ما سمع الإنسان؛ فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثمًا، والله أعلم)(1).

### \*غريب الحديث:

ينكتون بالحصى: يضربون به الأرض، كفعل المهموم المفكر.

تحسر الغضب: زال وانكشف.

كشر: أي: أبدى أسنانه تبسمًا.

أتشبث: أي: مستمسكًا بذلك الجذع.

\* \* \*

(١) شرح صحيح مسلم (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ١١٠٥–١١٠٨) من طريق سماك عن ابن عباس عن عمر به.

# قوله تعالى: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

### \*غريب الآية:

حرّض المؤمنين؛ أي: خُنّهم وحُضّهم.

تنكيلًا؛ أي: تعذيبًا عذابًا يمنع الغير من الذنب.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يعني بذلك -جل ثناؤه-: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به في سبيل الله؛ يعني: في دينه الذي شرعه لك، وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك. فأما قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلّا مَا نَفْسَكُ ﴿ فَإِنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك، إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه؛ أي: إنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك، ثم قال له: ﴿وَحَرِّضِ ٱلمُونِينِ ﴾ اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك، ثم قال له: ﴿وَحَرِّضِ ٱلمُونِينِ ﴾ يعني: وحضهم على قتال من أمرتك بقتالهم معك ﴿عَسَى ٱلله أن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَمُرُوا ﴾ يقول: لعل الله أن يكف قتال من كفر بالله وجحد وحدانيته، وأنكر رسالتك عنك وعنهم ونكايتهم؛ وقد بينا فيما مضى أن (عسى) من الله واجبة، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

﴿وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ يقول: واللّه أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا محمد، وفي أصحابك فلا تنكلنّ عن قتالهم، فإني راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة، لأوهن كيدهم، وأضعف بأسهم، وأعلي الحق عليهم»(١).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لم يصرح هنا بالذي يحرض

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ١٨٥).

عليه المؤمنين، ما هو، وصرح في موضع آخر بأنه القتال، وهو قوله: ﴿ حَرَضِ اللَّهِ الْمَوْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ ﴾ (١) وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وقوله في آخرها: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الآية ﴾ (٢).

قال الرازي: «دلت الآية على أنه ﷺ كان أشجع الخلق، وأعرفهم بكيفية القتال؛ لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو ﷺ موصوف بهذه الصفات. ولقد اقتدى به أبو بكر ﷺ حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة، ومن علم أن الأمر كله بيد اللَّه وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء اللَّه، سهل ذلك عليه»(٣).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ أي: لا يخيفنكم أيها المؤمنون بأس هؤلاء الكافرين وشدتهم، ولا تصدنّكم عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه مذعنين مختارين ؛ فإن اللّه تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسًا منهم، وأشد تنكيلًا لهم مما يحاولون أن ينكلوا بكم، ولكن سنته سبقت بأن تكون العاقبة لأهل الحق إذا اتقوا أسباب الخذلان، واتخذوا أسباب الدفاع مع الصبر والثبات، لا أنه ينصرهم وهم قاعدون أو مقصرون في الجري على سننه التي لا تبديل لها ولا تحويل، والتنكيل أن تعاقب المجرم بما يكون عبرة ونكالًا لغيره، يمنعه أن يجرم مثل إجرامه، وهو من النكول بمعنى الامتناع.

ويؤخذ من الآية أن اللَّه تعالى كلف نبيه الله أن يقاتل الكافرين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وبأسهم وإن كان وحده، وهي تدل على أنه أعطاه من الشجاعة ما لم يعط أحدًا من العالمين؛ وسيرته الله تدل على ذلك؛ فهو قد تصدى لمقاومة الناس كلهم بدعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال، واتباع النور الذي أنزل معه، ولما قاتلهم، وقد انهزم أصحابه عنه مرة فبقي ثابتًا كالجبل لا يتزلزل، وقد علم مما تقدم أن (الفاء) في قوله: ﴿فَقَائِلَ ﴾ للتفريع بترتيب ما بعدها على ما قبلها.

وقيل: إنها جواب لشرط مقدر، وهو: إن أردت الفوز فقاتل.

وكان الأقرب أن يقال: إن التقدير: وإذ كنت مبلغًا عن اللَّه على، لا وكيلًا

(٢) أضواء البيان (١/ ٢٤٦-٢٤٧).

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (١٥).

<sup>,</sup> 

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٠/ ٢١١-٢١١).

ولا جبارًا على الناس، فقاتل أنت امتثالًا لأمر الله لك؛ وحرض غيرك من المؤمنين على طاعة الله تعالى بذلك تحريضًا، لا إلزام سلطة ولا إجبار قوة. والتحريض: الحث على الشيء بتزيينه وتسهيل الخطب فيه؛ كما قال الراغب.

ومعنى: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾: لا تكلف أنت إلا أفعال نفسك دون أفعال الناس؛ فلا يضرك إعراض الذين قالوا: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾ (١٠)؟ والذين يقولون لك: طاعة، ويبيتون غير ذلك؛ فإن طاعتهم لك إنما تجب لأنك مبلغ عن الله، فهي طاعة الله، ومن أطاع الله لا يضره عصيان من عصاه "(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (٥/ ٢٠٤-٣٠٥).

## قوله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تُمِقِينًا ۞ ﴾

### \*غريبالآية؛

يَشْفَعْ: أي: يزد عملًا إلى عمل. وقيل: من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعًا له أو شفيعًا في فعل الخير أو الشر، فيقتدي به فصار كأنه شفع له.

كِفْل: الكفل: النصيب، إلا أن استعماله في الشر أكثر عكس النصيب، وإن كان قد استعمل الكفل في الخير. وأصله من كفل البعير، وهو كساء يدار حول سنامه ليُركب، سمّي بذلك لأنه لم يعمّ ظهره كله، بل نصيبًا منه. ولغلبة استعماله في الشر واستعمال النصيب في الخير غاير بينهما في هذه الآية الكريمة إذ أتى بالكفل مع السيئة، والنصيب مع الحسنة.

مُقِيتًا: أي: مقتدرًا، وحقيقته: القائم على الشيء يحفظه.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهًا:

الأول: أن اللَّه تعالى أمر الرسول على بأن يحرض الأمة على الجهاد، والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفة، فكان تحريض النبي -عليه الصلاة والسلام- للأمة على الجهاد تحريضًا منه لهم على الفعل الحسن والطاعة الحسنة، فبين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والغرض منه بيان أنه -عليه الصلاة والسلام- لما حرضهم على الجهاد فقد استحق بذلك التحريض أجرًا عظيمًا.

الثاني: أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على الجهاد، ذكر أنهم لو لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم وتمردهم عيب، ثم بين في هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير، فكأنه تعالى قال للرسول -عليه

الصلاة والسلام-: حرضهم على الجهاد، فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم عتاب لك، وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم أعظم الثواب، فكان هذا ترغيبًا من الله لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة على الجهاد؛ والسبب في أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يرجع إليه عند طاعتهم أجر عظيم، وما كان يرجع إليه من معصيتهم شيء من الوزر، هو أنه عليه بذل الجهد في ترغيبهم في الطاعة، وما رغبهم ألبتة في المعصية، فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر، ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر.

الثالث: يجوز أن يقال: إنه -عليه الصلاة والسلام- لما كان يرغبهم في القتال، ويبالغ في تحريضهم عليه، فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي على أن يأذن لبعضهم في التخلف عن الغزو، فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة، وبين أن الشفاعة إنما تحسن إذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة الله، فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة منكرة.

الرابع: يجوز أن يكون بعض المؤمنين راغبًا في الجهاد، إلا أنه لم يجد أهبة المجهاد، فصار غيره من المؤمنين شفيعًا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد، فكانت هذه الشفاعة سعيًا في إقامة الطاعة، فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة؛ وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة الاتصال بما قبلها»(١).

قال ابن كثير: «أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب من ذلك، ﴿وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾ أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته (٢٠).

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ : من يصر يا محمد شفعًا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل اللَّه، وهو الشفاعة الحسنة، ﴿يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنهَا ﴾ ، يقول: يكن له من شفاعته تلك نصيب، وهو الحظ من ثواب اللَّه، وجزيل كرامته ﴿وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَفَعَةُ فَعَدَا لَهُ عَلَى المؤمنين به، فيقاتلهم معهم، سَيِّنَةً ﴾ يقول: ومن يشفع وتر أهل الكفر باللَّه على المؤمنين به، فيقاتلهم معهم، وذلك هو الشفاعة السيئة، يكن له كفل منها، يعني بالكفل: النصيب والحظ من

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٠/ ٢١٢-٢١٣).

الوزر والإثم . . . وقد قيل: إنه عنى بقوله: ﴿ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلُمُ نَصِيبٌ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الله

قال السعدي: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ أي: شاهدًا حفيظًا ، حسيبًا على هذه الأعمال ، فيجازي كلًّا ما يستحقه (٢٠٠٠ .

قال محمد رشيد رضا: «إن العلماء متفقون على أن شفاعة الناس بعضهم لبعض تدخل في عموم الآية، وأنها قسمان: حسنة وسيئة؛ فالحسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم، أو جر منفعة إلى مستحق، ليس في جرها إليه ضرر ولا ضرار. والسيئة أن يشفع في إسقاط حد، أو هضم حق، أو إعطائه لغير مستحق، أو محاباة في عمل، بما يجر إلى الخلل والزلل، والضابط العام أن الشفاعة الحسنة هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، والسيئة فيما كرهه أو حرمه.

ومن العبرة في الآية أن نتذكر بها أن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإعلامه ما لم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له، أو استحقاقه لما يطلب له، ولا يقبل الشفاعة لأجل إرضاء الشافع فيما يخالف الحق والعدل، وينافي المصلحة العامة. وأما الحاكم المستبد الظالم، فهو الذي تروج عنده الشفاعات؛ لأنه يحابي أعوانه المقربين منه؛ ليكونوا شركاء له في استبداده، فيثق بثباتهم على خدمته، وإخلاصهم له، وما الذئاب الضارية بأفتك في الغنم من فتك الشفاعات في إفساد الحكومات والدول؛ فإن الحكومة التي تروج فيها الشفاعات يعتمد التابعون لها على الشفاعة في كل ما يطلبون منها، لا على الحق والعدل، فتضيع فيها الحقوق، ويحل الظلم محل العدل، ويسري ذلك من الدولة إلى الأمة، فيكون الفساد عامًا»(٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٩/٩٥).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة لأصحاب الحاجات

\* عن أبي موسى عن النبي رضي كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: «اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء»(١).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على إعذاره ولله لذوي الابتلايات، وشفاعته لهم، والكلام عليه من وجوه، منها: جواز شفاعة الحاكم لمن تحت أيالته، والمشفوع عنده بالخيار في قبول الشفاعة وردها؛ لعذر يكون به، بخلاف الحكم فإنه ليس له فيه اختيار على أي حال، كان يؤخذ ذلك من قولها: «أتأمرني» فقال لها ولي إنما أشفع» فلم تقبل الشفاعة لما كان بها من عذر شدة بغضها له، وبعلمها بشفقة النبي ولي على الجميع على حد سواء. وفيه إشارة إلى أن الشافع بنفس الشفاعة يحصل له الأجر، وليس من شرط ذلك قضاء الحاجة. . وقد بين ذلك الكتاب العزيز والسنة الواضحة بالتصريح، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ مَن نَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَفِيكُ مِن الله ولم يشترط فيها قبول الشفاعة، وأما السنة فقوله ﷺ: «إشفعوا تؤجروا . . الحديث» "".

قال الحافظ: «وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب، واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على من خالف، ولا غضب ولو عظم قدر الشافع، وترجم له النسائي: (شفاعة الحاكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٠٠)، والبخاري (١٠/ ٥٠٤/ ٢٠٢٨)، ومسلم (٢٦٢٧/٢٠٢٦)، وأبو داود (٥/ اخرجه: أحمد (٥/ ٢٠٢١)، والنسائي (٥/ ٨١/ ٢٥٥٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٢١٥)، والبخاري (٩/ ١٥- ١١٥/ ٥٢٨٣)، وأبو داود (٢/ ٢٧٠- ٢٧١) واللفظ
 له، والترمذي (٣/ ٤٦٢/ ١١٥٦)، والنسائي (٨/ ٦٣٦- ١٣٣/ ٥٤٣٢)، وابن ماجه (١/ ٢٧١/ ٢٠٧٥).
 (٣) بهجة النفوس (٤/ ٨٥- ٨٨).

في الخصوم قبل فصل الحكم، ولا يجب على المشفوع عنده القبول)، ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ في ما تشق الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب (١٠).

وقال: «وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة الضعيف..»(٢).

قال القاضي: «الشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة، محمودة، مأجور عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث، وشهادة كتاب الله بقوله: ﴿مَنْ يَشَفَعُ شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ على أحد التأويلين. وفيه أن معونة المسلم في كل حال بفعل أو قول فيها أجر، وفي عموم الشفاعة للمذنبين، وهي جائزة في ما لاحد فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك؛ كما له العفو عنه ابتداء، وهذا في من كانت منه الزلة والفلتة، وفي أهل الستر والعفاف، ومن طمع بوقوعه عند السلطان، والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة، وأما المصرون على فسادهم، المستهزئون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم، ليزدجروا عن ذلك، وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم، وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ١٧ه-١٥٥).

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱۰/ ۵۵۳).

<sup>(</sup>٣) الإكمال (٨/ ١٠٧).

\_\_\_\_\_ ٢٨ )\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواً بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ ﴾

### \* غريب الآية:

حُيّيتم بتحيّة: التحية في الأصل: مصدر حيّى يُحَيِّي؛ أي: دعا له بالحياة. وأصله الخير، فصار دعاء، فمعنى حيّاه الله؛ أي: حصل له حياة، ثم جعلت التحية عبارة عن مطلق الدعاء وإن لم يكن بلفظ الحياة، وغلبت التحية على سلام الناس بعضهم على بعض.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين، على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية: ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردًّا. فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حُيُّوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة، أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية، أو ردها بدونها.

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين:

أحدهما: أن اللَّه أمر بردها بأحسن منها، أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا.

والثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل، وهو (أحسن) الدالّ على مشاركة التحية وردّها بالحسن، كما هو الأصل في ذلك.

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيّا بحال غير مأمور بها، ك(على مشتغل بقراءة، أو استماع خطبة، أو مصلّ ونحو ذلك) فإنه لا يطلب إجابة تحيته.

وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب، الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيّا، ولا تردّ تحيته، وذلك لمعارضة

المصلحة الكبري.

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، وهي غير محظورة شرعًا، فإنه مأمور بردها وبأحسن منها.

ثم وعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَسِيبًا ﴾ فيحفظ على العباد أعمالهم، حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله، وحكمه المحمود)(١).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن (السلام) اسم من أسماء الله وما ورد في أحكام السلام

\* عن عبد اللّه بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع النبي على قلنا: السلام على اللّه قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي على أقبل علينا بوجهه فقال: "إن اللّه هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء»(٢).

### ⋆غريب الحديث:

السلام: اسم من أسماء اللَّه تعالى، ومعناه في حق اللَّه تعالى: السالم من النقائص.

قال ابن كثير: السلام؛ أي: من جميع العيوب والنقائص؛ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال الألوسي في تفسيره: السلام: ذو السلامة من كل نقص وآفة. وهذه وقال البيهقي: السلام: هو الذي سلم من كل عيب، وبرئ من كل آفة، وهذه

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/١١٧-١١٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)، والبخاري (۱۱/ ۱۵/ ۱۲۳۰)، ومسلم (۱/ ۳۰۱–۴۰۲/۴۰۲)، وأبو داود (۱/ ۹۱/ ۱۲۹-۹۲۷)، والنسائي (۲/ ۵۹۱–۹۱۲۹/ ۱۱۲۹)، وابن ماجه (۱/ ۲۹۰/ ۸۹۹) كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود ﷺ.

\_\_\_\_\_ سورة النساء

صفة يستحقها بذاته.

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: "ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام، كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في الباب الأول، واتفق العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك: أن المراد بالتحية في الآية الهدية. لكن حكى القرطبي عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالاً، وادعى أنه قول الحنفية؛ فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن رده بعينه، بخلاف الهدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن يهدي أحسن منها فعل وإلا ردها بعينها، وتعقب بأن المراد بالرد رد المثل لا رد العين، وذلك سائغ كثير. ونقل القرطبي أيضًا عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس، والرد على المشمت. وقال: وليس في السياق دلالة على ذلك، ولكن حكم التشميت والرد مأخوذ من حكم السلام والرد عند الجمهور، ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك. ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهد. . . والغرض منه قوله فيه: "إن اللَّه هو السلام، ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو يجزئ في جوابه إلا السلام، ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك»."

\* عن أبي هريرة رهيه أن رسول الله على المسلم على المسلم ست. قيل: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللّه فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه (٢).

### ⋆غريب الحديث:

فسمّته: بالسين المهملة، وفي رواية بالشين المعجمة، وتشميت العاطس: الدعاء له. وكل دعاء بخير فهو مشمّت ومسمّت.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٦/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٧٢)، ومسلم (٤/ ١٧٠٥/ ٢١٦٢[٥]) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة

الألة (٢٨)

### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: (وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلاقًا لقول ابن بطال: المرادحق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية»(١).

وقال ابن عبد البر: (وابتداء السلام خلاف رد السلام؛ لأن السلام المبتدأ تطوع، ورده فريضة)(٢).

وقال لَخَلَلْلُهُ: (وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض لقول الله ﷺ: ﴿وَإِذَا حُيِينُم بِنَجِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ﴿ ٣٠ .

وقال النووي: (وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلّم عليه واحدًا، فأقله: السلام عليك، والأفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد: ورحمة اللّه، وأيضًا: وبركاته، ولو قال: سلام عليكم، أجزأه. واستدل العلماء لزيادة: ورحمة اللّه وبركاته، بقوله تعالى إخبارًا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: ﴿ رَحَمْتُ اللّهِ وَبَرَكُنُمُ عَلَيْكُو آفلَ البّيتِ ﴿ (\*) وبقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويُكره أن يقول المبتدئ: عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: لا يستحقه، وقد صح أن النبي على قال: ﴿ لا تقل: عليك السلام، فإن (عليك السلام) تحية الموتى (\*) والله أعلم. وأما صفة الرد، فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز وكان تاركًا للأفضل، ولو اقتصر على: وعليكم السلام، أو على: عليكم السلام، أجزأه، ولو وجهان لأصحابنا، قالوا: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، في أن السلام عليكم، أو: السلام عليكم، فقال المجيب مثله: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، كان جوابًا وأجزأه، قال فقال المجيب مثله: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، وأقل السلام، وأقل السلام، وأقل السلام، وأقل السلام، أو: السلام عليكم، كان جوابًا وأجزأه، قال المجيب مثله: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، كان جوابًا وأقل السلام الله تعالى: ﴿ قَالُوا سَكُنُمُ قَالَ سَلَمُ عَلَى الله ولكن بالألف واللام أفضل، وأقل السلام، وأقل السلام، ولكن بالألف واللام أفضل، وأقل السلام، ولم السلام، ولكن بالألف واللام أفضل، وأقل السلام، ولم السلام، ولكن بالألف واللام أفضل، وأقل السلام، ولم السلام، ولكن بالألف واللام أفضل، وأقل السلام، وأقل السلام، ولكن بالألف واللام أفضل، وأقل السلام، ولم السلام السلام، ولكن بالألف واللام أو السلام، وأو السلام السلام، ولكن بالألف واللام أو السلام، وأو السلام، ولكن بالألف والملام، وأو السلام، وأو السلام، وأو السلام السلام السلام ولكن بالألف واللام أو السلام، وأو السلام السلام السلام السلام السلام، وأو السلام السلام، والسلام السلام السلام، وأو السلام الملام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السل

<sup>(</sup>٢) التمهيد (فتح البر ١٠/ ٣١٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٧٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٨٢)، وأبو داود (٥/ ٣٨٧/ ٥٠٩)، والترمذي (٥/ ٦٨/ ٢٧٢٢) وقال: احسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٨٦/ ١٤٩/)، وصححه الحاكم (٤/ ١٨٦)، ووافقه الذهبي من حديث أبي جُريّ الهجيمي. (٦) هود: الآية (٦٩).

\_\_\_\_\_ ٣٢ \_\_\_\_\_ سورة النساء

ابتداءً وردًّا أن يُسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ويُشترط كون الرد على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور»(١٠).

\* عن عمران بن حصين قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: السلام عليكم، فرد على ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون»(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: "وقد جاء هذا الخبر مفسرًا وهو أن من قال لأخيه المسلم: سلام عليكم، كتب له عشر حسنات، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، كتب له عشرون حسنة، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب له ثلاثون حسنة، وكذلك لمن رد من الأجر. والله أعلم "(").

\* عن أبي هريرة رضي عن النبي عن النبي على قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»(۱).

### ★ فوائد الحديث:

قال المناوي: «وهذا أول مشروعية السلام، وتخصيصه لأنه فتح باب المودة، وتأليف لقلوب الإخوان المؤدي إلى استكمال الإيمان كما في خبر مسلم: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم (۱۱۸/۱٤–۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣٩-٤٤)، وأبو داود (٥/ ٣٧٩-٣٨٠/ ٥١٩٥)، والترمذي (٥/ ٥١/ ٢٦٨٩) وقال: قحسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ٩١/ ١٠١٦٩).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٥)، والبخاري (٦/ ٤٤٦ / ٣٣٢٦)، ومسلم (٢/ ٢١٨٣ - ٢١٨٤ / ٢٨٤١)، والترمذي (٥/ ٢٢٦٨ / ٢١٨٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٦٣ - ١٠٠٤٨ / ١٠٠٤).

فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» ١٠٠٠.

قال القرطبي: «وقوله: «فلما خلقه اللّه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر» –وهم نفر من الملائكة جلوس – الكلام إلى آخره دليل على تأكد حكم السلام، فإنه مما شُرع وكلف به آدم، ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع، فإنه تعالى أخبره أنه تحيته وتحية ذرية من بعده، ثم لم يزل ذلك معمولًا به في الأمم على اختلاف شرائعها، إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا محمد ولله فأمر به وبإفشائه، وجعله سببًا للمحبة الدينية، ولدخول الجنة العلية»(٢).

\* عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله الله المحدة حتى تومنوا، ولا تومنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»(٣).

### \*غريب الحديث:

أفشوا: فشا خبرُهُ فَشُوًا وفُشُوًا: انتشر. وأفشاه: أذاعه ونشره وأظهره.

### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام، وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين، وقد ذكر البخاري كَاللَّهُ في صحيحه عن عمار بن ياسر في أنه قال: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذلك السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار»(1) وروى غير البخاري هذا

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٩١)، ومسلم (١/ ٧٤/ ٥٤)، وأبو داود (٥/ ٣٧٨/ ١٩٥٣)، والترمذي (٥/ ٥٠/ ٨٠٢)، وابن ماجه (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري تعليقًا (١/ ١١١)، ووصله ابن أبي شيبة (١١/ ٤٨)، وعبد الرزاق (١٠/ ٣٨٦/ ١٩٤٣)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٢٣٨/ ١١٢٣٩).

الكلام مرفوعًا إلى النبي على الله السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد، وفيها لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه، ولا يخص أصحابه وأحبابه "(٢).

وقال المناوي: «هذا العموم خصه الجمهور بغير أهل الكفر والفجور»(٣).

وقال أيضًا: «فأخبر المصطفى ﷺ أن السلام يبعث على التحابب وينفي التقاطع. قال الماوردي: وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يفيده، قال الله تعالى: ﴿ أَدَفَعٌ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَامُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ (1) فحكى عن مجاهد أن معناه: ادفع بالسلام إساءة المسيء » (٥).

قال الحافظ: «قال ابن العربي: فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين، وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين، وإخزاء الكافرين، وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعى لها عن النفور إلى الإقبال على قائلها»(٢٠).

\* عن عبد اللَّه بن عمرو ﴿ أَن رجلًا سأل النبي ﷺ: أيّ الإسلام خير؟ قال: تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (٧٠٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قوله: «ومن لم تعرف» أي: لا تخصّ به أحدًا تكبرًا أو تصنعًا، بل تعظيمًا لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. فإن قيل: اللفظ عام فيدخل فيه الكافر والمنافق والفاسق، أجيب بأنه خُص بأدلة أخرى، أو أن النهى متأخر، وكان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٤٥)، والبزار (٤/ ٢٣٢/ ١٣٩٦) وقال: «هذا الحديث رواه غير واحد عن أبي إسحق عن صلة عن عمار موقوفًا، وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاق،، وابن الأعرابي في المعجم (٤/ ٧٠/ ٧٢١). وانظر فتح الباري (١١٢/١).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٢/ ٣١-٣٢). (٣) فيض القدير (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) فصلت: الآية (٣٤). (٥) فيض القدير (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١١/ ٢٢).

<sup>(</sup>۷) أخَرَجه: أحمد (۲/ ۱٦۹)، والبخاري (۱/ ۲۷/ ۱۲)، ومسلم (۱/ ۲۵/ ۳۹)، وأبو داود (٥/ ۳۷۹/ ۱۹۵۰)، والنسائي (۸/ ٤٨١) ٥٠١٥)، واين ماجه (۲/ ۱۰۸۳– ۱۰۸۵/ ۳۲۵۳).

هذا عامًا لمصلحة التأليف. وأما من شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص (١).

\* عن أبي هريرة ظلم قال: قال رسول الله على: "يسلم الصغير على الكبير، والمارّ على القاعد، والقليل على الكثير». وفي رواية: "والراكب على الماشي»(٢).

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: (من السنة تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزهو، وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم»(٣).

قال ابن حجر: «وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شُرع لهم الابتداء، فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل. وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطًا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين، وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولاسيما إذا كان راكبًا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۶)، والبخاري (۱۱/ ۱۷/ ۲۳۱)، وأبو داود (٥/ ۳۸۰–۳۸۱/ ۱۹۸۰)، والترمذي (٥/ ٥٩/ ۴۸۱)، من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة. والرواية الأخرى أخرجها: أحمد (۲/ ۳۲۵)، والبخاري (۱۱/ ۱۷/ ۲۲۳۲)، ومسلم (۲۱۳/ ۱۷۰۱/ ۲۱۳۰)، وأبو داود (٥/ ۳۸۱/ ۱۹۹۱) من طريق ثابت عن أبي هريرة د

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٠١-٢٠٢).

للمشقة، بخلاف المار فلا مشقة عليه، وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له، ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع، فلو تعارض الصغر المعنوي والحسى كأن يكون الأصغر أعلم مثلًا فبه نظر، ولم أرفيه نقلًا. والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر، كما تقدم الحقيقة على المجاز. ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا بدأ الراكب، وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير. وقال المازري وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها؛ لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة، بل يكون خلاف الأولى، فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركًا للمستحب والآخر فاعلًا للسنة، إلا إن بادر فيكون تاركًا للمستحب أيضًا. وقال المتولى: لو خالف الراكب أو الماشي ما دل عليه الخبر كُره، قال: والوارد يبدأ بكل حال. وقال الكرماني: لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدأ القليل لكان مناسبًا ؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير، فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل، لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضًا اعتبر جانب التواضع كما تقدم، وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلان بالسلامة والدعاء له رجوعًا إلى ما هو الأصل، فلو كان المشاة كثيرًا والقعود قليلًا تعارضا، ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معًا، فأيهما بدأ فهو أفضل، ويحتمل ترجيح جانب الماشي كما تقدم، والله أعلم»(١٠).

\* عن علي بن أبي طالب عليه عن النبي على قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٢٠-٢١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٥/ ٣٨٧-٣٨٨/ ٥٢١٠). وحسنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر ١٠/ ٣١١)،
 وكذا الشيخ الألباني في «الإرواء» (٣/ ٢٤٢-٢٤٤).

#### ★ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: "معنى قوله في الابتداء: "أجزأ ذلك عنهم" يعني: أجزأ ذلك من السنة المندوب إليها، كما يقال: من أتى الوليمة وهو صائم أجزأه التبرك والدعاء، وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض؛ لقول اللّه على: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة: إذا سلّم رجل على جماعة من الرجال فرد عليه واحد منهم، أجزأ هو عنهم، وشبّهه الشافعي بصلاة الجماعة، والتفقه في دين الله، وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم، والمخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام وقتالهم عليه، قال: فهذه فروض كلها على الكفاية، لا يحل الاجتماع على تضييعها، ومنه تشميت العاطس.

قال أبو عمر: حديث زيد بن أسلم (١) هذا يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل الجماعة الذين سلم عليهم، وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم أجزأ عنهم)(٢).

\* عن قتادة قال: (قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي على الله على الله

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهة، وهي مما تنبت الود وتؤكد المحبة، ألا ترى قول كعب بن مالك في حديثه الطويل حين قام إليه طلحة وصافحه: «فواللَّه لا أنساها لطلحة أبدًا» فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له وسروره بذلك، وكان عنده أفضل الصلة والمشاركة له، وقد قال أنس: «إن المصافحة كانت في أصحاب رسول الله» وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم، وقد ورد في المصافحة آثار حسان (٥٠٠).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (۲/ ۹۵۹/۱).
 (۲) الاستذكار (۲۷/ ۱۳۵–۱۳۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١١/ ٦٤/ ٢٢٦٣)، والترمذي (٥/ ٧١/ ٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٥٦ - ٤٥٩)، والبخاري (٤/ ١٤٠ - ٤٤١٨/١٤٥)، ومسلم (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٢٨/٢) ٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٥٩ - ٣٦١/ ١١٢٣٢). والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٢ - ٣٥٣/ ٢٠٢٢)، والترمذي (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣/ ٣١٠) دون ذكر موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال (٩/ ٤٤).

وقال ابن حجر: «ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن»(١).

\* عن البراء قال: قال رسول الله على: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا» (٢).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال المناوي: «فيندب لكل مسلم إذا لقي مسلمًا وإن لم يعرفه السلام عليه ومصافحته»(٦).

عن أنس بن مالك و الله على على صبيان فسلم عليهم وقال: «كان النبي ﷺ يفعله» (٤).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «سلام النبي على الصبيان من خلقه العظيم، وأدبه الشريف وتواضعه على آداب السريعة وتواضعه على آداب السريعة ليله على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام، وقد كان على يمازح الصبيان ويداعبهم ليقتدى به في ذلك، فما فعل شيئًا وإن صغر إلا ليسن لأمته الاقتداء به، والاقتداء لأثره، وفي ممازحته للصبيان تذليل النفس على التواضع ونفي التكبر عنها»(٥).

\* عن أبي حازم عن سهل قال: «كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۸۹/٤)، وأبو داود (٥/ ٣٨٨/ ٥١١٥)، والترمذي (٥/ ٧٠/ ٢٧٢٧) وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحق عن البراء»، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٠/ ٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) نيض القدير (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣١)، والبخاري (١١ / ٣٨/ ٦٧٤٧)، ومسلم (٤/ ١٧٠٨/ ٢١٦٨)، والترمذي (٥/ ٥٥/ ٢٦٩٦)، والنسائي في الكبري (٦/ ١٠/ ١٠/ ١٠٠) من طريق سيار عن ثابت عن أنس مرفوعًا.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال (٩/ ٢٧).

فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، (١).

#### \* غريب الحديث:

السلق: بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض.

تكركر؛ أي: تطحن.

عن أسماء ابنة يزيد قالت: (مر علينا النبي ﷺ في نسوة فسلم علينا) (٢٠).

#### \* فوائد الحسيث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهنّ؛ فإنه يُخشى أن يكون في مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزغة شيطان، وفي ردهن من الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه؛ إذ ليس ابتداؤه فريضة، وإنما الفريضة منه الرد، وأما المتجالات والعجائز فهو حسن؛ إذ ليس فيه خوف ذريعة، هذا قول قتادة وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء»(٣).

قال أبو عمر: «اختلف السلف والخلف في السلام على النساء؛ فقال منهم قائلون: لا يسلم الرجال على النساء؛ إذا لم يكنّ منهم ذوات محرم، وممن قال ذلك: الكوفيون، قالوا: لما سقط عنهن الأذان والإقامة، والجهر بالقراءة في الصلاة، سقط عنهن ردّ السلام فلا يسلم عليهن. وقال آخرون: جائز أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة دون الشابة التي يخشى من ردها الفتنة.

قال أبو عمر: قد جاء عن النبي على أنه سلم على النساء وفيه الأسوة الحسنة (٤٠).

\* عن عائشة ﴿ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول اللَّه ﷺ ، فقالوا: السامّ عليك ، ففهمتها فقلت: عليكم السامّ واللعنة . فقال رسول اللَّه ﷺ : مهلًا يا عائشة ؛ فإن اللَّه يحب الرفق في الأمر كله ، فقلت: يا رسول الله! أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللَّه ﷺ : فقد قلت : عليكم » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٣٩/ ٦٢٤٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٥٢)، وأبو داود (٥/ ٣٨٣/ ٥٠٠٥)، والترمذي (٥/ ٥٥-٥٦/ ٢٦٩٧) وقال: احديث حسن، وابن ماجه (٢/ ١٦٢٠). (٣) شرح صحيح البخاري (٢٨/٩).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (۲۷/۱۳۹).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧)، والبخاري (١١/ ٤٩-٥٠/ ٦٢٥٦)، ومسلم (٤/ ٦٧٠٦/ ٢١٦٥)، والترمذي (٥/ ٥٧-٥٨/ ٢٧٠١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٢/ ١٠٢٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٩/ ٣٦٩٨) مختصرًا.

\_\_\_\_ سورة النساء

#### ★غريب الحديث:

السامّ: الموت.

#### ★ فوائد الحديث:

بوّب البخاري كَاللَّهُ على هذا الحديث براب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام». وقال ابن حجر كَاللَّهُ: «في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة، فلذلك ترجم بالكيفية، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها فَي فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما تقدم تقريره، ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر»(١).

وقال أبو عمر: «وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل من سلم بمثل سلامه إلا أن تكون تحية طيبة، فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيي به أو مثله، لا ينقص منه، قال اللَّه عَلَى : ﴿ وَإِذَا حُرِيّهُم بِنَحِيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ ولم يخص مسلمًا من ذمي. وفي قوله عَلَى : ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ دليل على أنه أراد التحية الحسنة، وأما التحية السيئة فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منها، وإن فعل فقد أخذ بالفضل، وعليه أن يرد مثلها بدليل هذا الحديث (٢٠).

\* عن أبي هريرة و الله الله على الله الله الله عن أبي هريرة ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (٣٠٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم، فكره طائفة أن يُبتدأ أحد منهم بالسلام لحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَى قال: «لا تبدؤوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» وقال أحمد بن حنبل: المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد

(۱) فتح الباري (۱۱/ ۵۰). (۲) التمهيد (فتح البر ۱۰/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٣٢٣)، ومسلم (٢/١٧٠٧/١)، وأبو داود (٥/ ٣٨٣- ٣٨٤)، والترمذي (٥/ ٢٥٠)). (٢٠٠/ ٥٧/٥)

الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأ بالسلام(١)، وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء(٢) وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدؤون أهل الذمة بالسلام، وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليكم. وعنه أيضًا أنه قال: لو قال لي فرعون خيرًا لرددت عليه مثله. وروى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقى من مسلم وذمى، ويقول: هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء اللَّه نفشيه بيننا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة؟ فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم، فقال: أما أنا، فلا أري بأسًا أن نبدأهم بالسلام، قيل له: لم؟ قال: لقول الله كل : ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ ﴾ (٣). ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز، وأجاز ذلك ابن وهب، وقد يحتمل عندي حديث سهيل أن يكون معنى قوله: «لا تبدؤوهم» أي: ليس عليكم أن تبدؤوهم كما تصنعون بالمسلمين، وإذا حمل على هذا ارتفع الاختلاف»(٤).

\* عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك: «ونهى رسول الله على عن كلامنا، وآتى رسول الله على الله عليه، فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة، وآذن النبي عليه بتوبة الله علينا حين صلى الفجر»(٥).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: (قوله: (باب: من لم يسلم على من اقترف ذنبًا، ومن لم يردّ سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصى) أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلّم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم، سلم. وكذا قال ابن العربي، وزاد: وينوي أن السلام من أسماء الله تعالى، فكأنه

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة (۸/ ۲۰۰/۵۸۰۳).

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٠ ٢٥٨٥). (٤) التمهيد (فتح البر ١٠/ ٣١٦–٣١٧). (٣) الزخرف: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٥٦-٤٥٩)، والبخاري (١١/ ٤٨/ ١٢٥٥)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠-٢١٢٨/ ٢٧٦٩)، والنسائي في الكبري (٦/ ٣٥٩-٣٦١/ ١١٢٣٢).

قال: الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرًا، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسّنًا ﴾ (١)، وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى، وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة، ككثرة المزاح واللهو وفحش القول، والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء، ونحو ذلك. وحكى ابن رشد قال: قال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم.

وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضًا. فقيل: يستبرأ حاله سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: خمسين يومًا كما في قصة كعب، وقيل: ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اعترض الداودي على من حده بخمسين ليلة أخذًا من قصة كعب فقال: لم يحده النبي على بخمسين، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن اللَّه فيه؛ يعني: فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا، ولم يتب منه فلا يسلم عليهم، ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم، واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك. انتهى.

والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر؛ فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل اللَّه توبته، وقضيته أن لا يكلَّم حتى تقبل توبته، ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنًا، وأما بعده فيكفى ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك)(٢).

قال أبو عمر عند شرحه لحديث أنس: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال»(٣)

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٨٣). (٢) فتح الباري (١١/ ٤٨).

<sup>(</sup>۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۰)، والبخاري (۱۰/ ۲۰۳، ۲۰۷۳)، ومسلم (۶/ ۱۹۸۳/ ۲۵۵۹)، وأبو داود (۵/ ۱۹۸۳) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٩١٩)، والترمذي (٥/ ۲۹۰/ ۱۹۳۰).

الحديث: الوهذا الحديث وإن كان ظاهره العموم، فهو عندي مخصوص بحديث كعب بن مالك، حيث أمر رسول الله الله ان يهجروه ولا يكلموه هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لتخلفهم عن غزوة تبوك حتى أنزل الله الله التهم وعذرهم، فأمر رسول الله الله ان يراجعوهم الكلام، وفي حديث كعب هذا، دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة، ويرجو أن يكون هجرانه تأديبًا له، وزجرًا عنها، والله أعلمه (۱).

وقال: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية، قال الشاعر:

#### إذا ما تقضي الود إلا تكاشرا فهجر جميل للفريقين صالح

واختلفوا في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه، أيخرجه ذلك من الهجرة أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة، وكأنه والله أعلم - أخذ هذا من قوله ﷺ: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٢) أو من قول من قال: يجزئ من الصرم السلام، وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه، هل يجزيه ذلك من كلامه إياه؟ فقال: ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره، فإن كان قد عُلم منه مكالمته والإقبال عليه، فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك: قيل لمالك: الرجل يهجر أخاه، ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه؟ فقال: إن لم يكن مؤذيًا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه، ويسقط ما كان من هجرانه إياه» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ١٠/١٩٩–٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٤١٦)، والبخاري (١٠ / ٢٠٣/ ٢٠٧٧)، ومسلم (٤/ ١٩٨٤/ ٢٥٦٠)، وأبو داود (٥/ ٤) أخرجه: أجمه (٤/ ٢٥٦١)، والترمذي (٤/ ٢٨٨٤ - ٢٨٨/ ١٩٣٧) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﴿﴿

<sup>(</sup>٣) التمهيد (فتح البر ١٠/٤٢٦-٤٢٧).

. ( ٤٤ )\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

## قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «لما تقدم الإنذار والتحذير الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (١) ، تلاه مقوّيًا له الإعلام بصفة الربوبية ، وحال الوحدانية ، والإعلام بالحشر ، والبعث من القبور للثواب والعقاب ، إعلامًا بقسم "(١).

قال ابن جرير: "يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ الله كُو الله عَبَادَة كل هُو لَبَجْمَعَنَكُم ﴾ المعبود الذي لا تنبغي العبودة إلا له هو، الذي له عبادة كل شيء، وطاعة كل طائع، وقوله: ﴿ لِنَجْمَعَنَكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ يقول: ليبعثنكم من بعد مماتكم، وليحشرنكم جميعًا إلى موقف الحساب الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم، ويقضى فيه بين أهل طاعته ومعصيته وأهل الإيمان به والكفر، ﴿ لا رَبّ فِيقِ ﴾ يقول: لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك، وأخبركم من خبري؛ أي: جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم، ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ يعني بذلك: واعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينًا، فلا تشكوا في صحته، ولا تمتروا في حقيته، فإن قولي الصدق الذي لا كذب نيم، ووعدي الصدق الذي لا خُلف له، ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ يقول: وأي ناطق أصدق من اللّه حديثًا، وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نافي يدون منه كذب؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه، أو دفع ضرّ عنها سواه يكون منه كذب؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه، أو دفع ضرّ عنها سواه عالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيرًا، ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا » ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا وخبرًا وخبرًا وخبرًا وخبرًا وخبرًا ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا الكذب منه نظيرًا، ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا وخبرًا وخبرًا ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا وسُعَه عليه عنها سواه عليه وخبرًا وخبرًا ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا ومن أصدق من اللّه حديثًا وخبرًا ومن أصدق من اللّه عنها وخبرًا وخبرًا ومن أصدق من اللّه وخبرًا ومن أصدق من اللّه وخبرًا ومن أصدق من اللّه وخبرًا وسُعَه وخبرًا وسُعَه وخبرًا وسُعَه و السَعَه وسُعَه وسُعَ

(۲) المحرر الوجيز (۲/ ۸۷-۸۸).

<sup>(</sup>١) الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ١٩١–١٩٢).

قال محمد رشيد رضا: «التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة هما الركنان الأولان للدين؛ وإنما الرسل يبلغون الناس ما يجب من إقامتهما ودعمهما بالأعمال الصالحة؛ فلا غرو أن يصرح القرآن بهما معًا تارة؛ وبالأول منهما تارة أخرى في أثناء سرد الأحكام؛ فإن ذكرهما هو العون الأكبر والباعث الأقوى على العمل بتلك الأحكام، وناهيك بأحكام القتال التي يبذل المؤمن فيها نفسه وماله للدفاع عن الحق والحقيقة، وحرية الدين الإلهي، ونشر هدايته، وتأمين دعاته وأهله، وهل يبذل العاقل نفسه إلا في مرضاة من يجزيه على ذلك ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا وكل ما فيها؟

فالمعنى: اللَّه لا إله إلا هو، لا يعبد غيره، فلا تقصروا في طاعته، والخضوع لأمره؛ فإن في طاعته شرفكم وسعادتكم، وارتقاء أرواحكم وعقولكم؛ إذ حرركم بذلك من الرق والعبودية والخضوع لأمثالكم من البشر، بَلْه الخضوع والذل لما دون البشر من المعبودات التي ذلّ لها المشركون، وسيجعل لكم بهذا الدين ملكًا عظيمًا، ويجعلكم الوارثين، وهل هذا كل ما عنده من الجزاء للمحسنين؟ كلا! إنه واللَّه ليجمعنكم، يحشرنكم إلى يوم القيامة، لا ريب في ذلك اليوم، ولا فيما يكون فيه من الجزاء الأوفى على الأعمال؛ فقد أكد اللَّه تعالى خبره بالقسم، وهو أقوى المؤكدات، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾؛ أي: لا أحد أصدق منه كل فيرجح خبره على خبره؛ فكلام غيره يحتمل الصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن جهل أو سهو، وأما كلامه تعالى فهو عن العلم المحيط بكل شيء، ﴿لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ (١٠)؛ فلا يحتمل أن يكون خبره غير صادق لنقص في العلم، كما لا يجوز أن يكون كذلك لغرض أو حاجة؛ لأنه تعالى غني عن العالمين؛ وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام اللَّه تعالى، فلم يبق عذر لمن قام عليه الدليل إذا آثر على قوله تعالى على كونه كلام اللَّه تعالى، فلم يبق عذر لمن قام عليه الدليل إذا آثر على قوله تعالى أووال المخلوقين؛ كما هو دأب المقلدين الضالين (١٠).

قلت: ما أحسن ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في فهمه واستنباطه من الآية! تميز كلام اللَّه بالحق، والصدق، والوضوح، والنصاعة، والكمال المطلق،

<sup>(</sup>١) طه: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (٥/ ٣١٧-٣١٨).

الذي لا كلام قبله ولا بعده. فإذا كان رسول الله على يقول في كلام لبيد -وهو من الشعراء -: «أصدق كلمة قالها لبيد» (١) فكيف بكلام الله الذي هو الصدق؟ فإذا كان كذلك وحصل كامل الاعتقاد بهذا كله؛ فلا يجوز لفرد أو جماعة أن يفكروا في الاعتداد بشيء من كلام البشر مهما كان القائل، حاشا رسول الله على أو من استفاد من هدي القرآن أو من هدي السنة من السلف الصالح، فلا يجوز بحال الاستدلال بغير هذا أو الدفاع عنه أو الاهتداء به أو الحكم به أو التحاكم إليه، فإن حصل شيء من هذا ؛ فهذا انحراف لا شك فيه وضلال، فتقليد الرجال في قولهم أو فعلهم لا يليق بالعقلاء، ولا بالعلماء؛ فإن كان الاهتداء فبكلام الله وسنة فعلهم لا يليق بالعقلاء، ولا بالعلماء؛ فإن كان الاهتداء فبكلام الله وسنة أو ما فهم منهما من كلام السلف الصالح، وإلا فكما قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. وكما قال غيره: لا فرق بين مقلد وبهيمة تقاد. فرحمة الله على علمائنا إذ يؤكدون هذا الأصل الأصيل، وقد وفقنا والمختلاف)، فاللهم اجعله شافعًا لنا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۶۸)، والبخاري (۷/ ۱۸۸/ ۳۸٤۱)، ومسلم (۱۲۲۵/ ۲۲۵۱)، والترمذي (۵/ ۱۲۸۸) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۵۱/ ۲۳۵۷)، كلهم من حديث أبي هريرة الله المراه (۲/ ۲۲۳۱/ ۳۷۵۷)، كلهم من حديث أبي هريرة الله المراه المرا

# قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُسُهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ (١)

#### \*غريبالآية:

أَرْكَسَهِم؛ أي: ردِّهم إلى كفرهم، والإركاس في الأصل: قلب الشيء على رأسه، ورد أوله على آخره. أركسه فركِسَ وارتكس في أمره: إذا انقلب خاطره فلم يهتد لأمره.

#### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال القاسمي: «أي: فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فئتين؛ أي: فرقتين ولم تتفقوا على التبرؤ منهم، والاستفهام للإنكار. والنفي والخطاب لجميع المؤمنين. لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ منهم؛ لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية، فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. وقد قيل: إن المراد بهم هنا: عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله على يوم أحد، ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا»(٢٠).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

عن زيد بن ثابت ﴿ مَمَا لَكُمْ فِي ٱلْنَنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾ رجع ناس من أصحاب النبي ﴿ مِن أُحُد وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتُلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْنَنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ وقال: ﴿إنها طَيْبَةُ تنفي الخبَثَ كما تنفي النار خَبَث الفضة ﴾ (٣).

النساء: الآية (٨٨).
 النساء: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٤)، والبخاري (٨/ ٣٢٤/ ٤٨٩٩)، ومسلم (٤/ ٢٩٤٢/ ٢٧٧٧)، والترمذي (٥/ ٢٥ أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠٤٣/ ٢٠٢٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٥٥- ٢٢٦/ ١١١١٣).

\_\_\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_\_ سورة النساء

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن حجر كَاللهُ: "هذا هو الصحيح في سبب نزولها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبي سعيد (١) بن معاذ قال: نزلت هذه الآية في الأنصار، خطب رسول الله على فقال: "من لي بمن يؤذيني؟" فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة، قال: فأنزل الله هذه الآية (٢) وفي سبب نزولها قول آخر أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن قومًا أتوا المدينة فأسلموا فأصابهم الوباء فرجعوا، واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم فقال بعضهم: لا، فنزلت. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلًا، فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعًا" (٣).

قال أبو المظفر السمعاني -رحمه اللّه تعالى-: «قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُرُ فِى الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ اختلفوا في سبب نزول الآية على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت هذا في الذين تخلفوا عن رسول اللّه على أحد فقال بعض الصحابة لرسول اللّه اعف عنهم فإنهم منافقون فنزلت اعف عنهم فإنهم منافقون فنزلت الآية: ﴿ فَمَا لَكُرُ فِى ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾ أي: ما لكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم وحكم بنفاقهم.

وقال مجاهد: الآية في جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة وأسلموا، ثم استأذنوا رسول اللَّه ﷺ في الرجوع إلى مكة بعلة أن لهم بها بضائع، فرجعوا وارتدوا فقال بعض أصحابه: هم مسلمون لأنهم تكلموا بالإسلام، وقال بعضهم: هم قد نافقوا فنزل قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُو فِي اللَّنَافِقِينَ فِنْتَيَّنِ ﴾ وحكى مجاهد هذا عن ابن عباس. والقول الثالث: وهو الرواية الثانية عن ابن عباس: أن الآية في قوم من المشركين أسلموا بمكة وكانوا يعاونون المشركين ويظاهرونهم فاختلف الصحابة فيهم فرقتين فنزل قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُو فِي اللَّنَافِقِينَ فِئَتَيِّنِ وَاللَّهُ أَرَكَمَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾ أركسهم وركسهم بمعنى واحد وقرأ ابن مسعود: (واللَّه ركسهم) قال الزجاج:

<sup>(</sup>١) كذا في «الفتح»! وعند ابن أبي حاتم: «عن ابن سعد بن معاذ»، وعند ابن كثير: «ابنٍ لسعد بن معاذ»، ونحوه عند ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٣).

معناه نكسهم.

وقال النضر بن شميل: معناه: أعادهم يعني: إلى الكفر بما كسبوا، ومنه الركس لأنه كان طعامًا فصار رجيعًا اه(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير السمعاني (١/ ٤٥٨).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَحِد لَهُ سَلِيدُك ﴿ ` ' '

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله اللّه، وصرح فيها بأن من أضله اللّه لا يوجد سبيل إلى هداه، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنْتُهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيّعًا أَوْلَيْكُ وَلَيْدَ لَمْ مُن اللّهُ مِنَ اللّهِ شَيّعًا أَوْلَيْكُ اللّهِ مَن لَمْ فِي اللّهُ فَا لَا يُعلّهِ مَن اللّهُ فَا لَا يُعلّهِ مَن اللّهُ فَا لَا يُعلّهِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عالى الله لا يضل، ومن أضله لا هادي له، ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ﴿رَبّنَا لَا رُبّعُ قُلُوبَنَا﴾ (١) الآية (٥).

قال ابن جرير: "يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللّه ﴾ أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الإسلام، فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه من أضله اللّه عنه، يعني بذلك: من خذله اللّه عنه، فلم يوفقه للإقرار به؛ وإنما هذا خطاب من اللّه تعالى ذكره للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين وصف اللّه صفتهم في هذه الآية، يقول لهم -جل ثناؤه-: أتبغون هداية هؤلاء الذين أضلهم اللّه، فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام بمدافعتكم عن قتالهم من أراد قتالهم من المؤمنين ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللّه فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴾ يقول: ومن خذله عن دينه واتباع ما أمره به من الإقرار به، وبنبيه محمد على أمره به من عنده، فأضله عنه، فلن تجد له طريقًا تهديه فيها إلى إدراك ما خذله اللّه، له يا محمد سبيلًا، يقول: فلن تجد له طريقًا تهديه فيها إلى إدراك ما خذله اللّه،

النساء: الآية (۸۸).
 المائدة: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (١٨٦). (٤) آل عمران: الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (١/ ٣٣٦).

ولا منهجًا يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه ١٠٠٠.

قال محمد رشيد رضا: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّه في وهو استفهام إنكاري معناه: ليس في استطاعتكم أن تغيروا سنن اللّه في نفوس الناس، فتنالوا منها ضد ما يقتضيه ما انطبع فيها من الأخلاق والصفات، بتأثير ما كسبته طول عمرها من الأعمال، ﴿ وَمَن يُغَلِلِ اللّهُ ﴾ أي: من تقضي سنته تعالى في خلقه بأن يكون ضالًا عن طريق الحق ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ يصل بسلوكها إليه ؛ فإن للحق سبيلًا واحدة، وهي صراط الفطرة المستقيم، وللباطل سبلًا كثيرة عن يمين سبيل الحق وشمالها، كل من سلك سبيلًا منها بعد عن سبيل الحق بقدر إيغاله في السبيل التي سلكها، ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِونَ ﴾ (٢٠) (٣٠).

\* \* \*

(٢) الأنعام: الآية (١٥٣).

<sup>(</sup>۱) ابن جرير (۵/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٥/ ٣٢٣).

\_\_\_\_\_ مرة النساء

# قوله تعالى: ﴿وَدُوا لَوْ تَكَفُّرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿()

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه - بقوله: ﴿وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ ﴾: تمنى هؤلاء المنافقون الذين أنتم أيها المؤمنون فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، وتصديق نبيكم محمد ﷺ، ﴿كَمَا كَفَرُواْ ﴾ يقول: كما جحدوا هم ذلك ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاَةً ﴾ يقول: فتكونون كفارًا مثلهم، وتستوون أنتم وهم في الشرك باللّه، ﴿فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَا ءَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ يقول: حتى يخرجوا من دار الشرك، ويفارقوا أهلها الذين هم باللّه مشركون إلى دار الإسلام وأهلها، ﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ يعني في ابتغاء دين اللّه، وهو سبيله، فيصيروا عند ذلك مثلكم، ويكون لهم حينئذ حكمكم »(٢).

قال ابن عطية: «الضمير في ﴿وَدُّوا﴾ عائد على المنافقين، وهذا كشف من اللَّه لخبث معتقدهم، وتحذير للمؤمنين منهم. والمعنى: تمنوا كفركم، وهي غاية المصائب بكم، وهذا الود منهم يحتمل أن يكون عن حسد منهم لهم على ما يرون للمؤمنين من ظهور في الدنيا، فتجري الآية مع ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهَلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ للمؤمنين من ظهور في الدنيا، فتجري الآية مع ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهَلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ للمؤمنين من ظهور أمر المنافقين يُردُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُم كُفَالًا حَسكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ (٣). ويحتمل أمر المنافقين أن يكون أنهم رأوا المؤمنين على غير شيء فودوا رجوعهم إلى عبادة الأصنام. والأول أظهر.

وقوله: ﴿ فَلَا نَتَّخِذُوا ﴾ الآية؛ هذا نهي عن موالاتهم حتى يهاجروا؛ لأن الهجرة في سبيل الله تتضمن الإيمان. و﴿ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ معناه: في طريق مرضاة الله؛ لأن سبل الله كثيرة، وهي طاعاته كلها، المعنى: فإن أعرضوا عن الهجرة، وتولوا عن

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٨٩). (٢) جامع البيان (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٠٩).

الإيمان، فخذوهم. وهذا أمر بالحمل عليهم، ومجاهرتهم بالقتال»(١٠).

قال الرازي: «دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحاد؛ وهذا متأكد بعموم قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآةً ﴾؛ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين؛ لأن ذلك هو الأمر الذي به يتقرب إلى اللَّه تعالى، ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة، وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلًا فيه، واللَّه أعلم (٣).

قلت: لله در المفسر أبي عبد الله الرازي! فقد أصاب في بيانه أن أعز شيء عند الإنسان هو دينه، فالموالاة عليه والمعاداة عليه، ومن لم يكن هذا أصله فلا دين عنده؛ وإنما هي رسوم أو تقاليد أو عادات أو إرث من الآباء والأجداد، كإرث اليهود والنصارى لدينهم المحرف، وإرث عباد البقر لعبادة البقر، وإرث عباد القبور لعبادة القبور، وإرث كل ضال لضلال آبائه وأجداده.

وفي أيامنا هذه يحاول الكفرة من الصهاينة والصليبين، وأذنابهم من الشيوعيين والعلمانيين، وعبدة الفروج والمخدرات والمسكرات، وعبدة الجاه والكراسي، وعبدة الحزبية والمصالح الشخصية، وابتزاز أموال الضعفاء والمساكين؛ أن يوهنوا هذا الأصل الأصيل، فلا توحيد ولا دعوة، فيصبح لا فرق بين الشرك والتوحيد، ولا فرق بين البدعة والسنة، ولا فرق بين الطائع والعاصي، كلهم يعيشون في درب واحد، تحت اسم الإنسانية والتسامح وعدم الكراهية! وبهذا تنتشر الزندقة، وينتشر الشرك، وتنتشر العلمانية الإباحية، وينشط أقطاب هذه الملل والنحل الإبليسية، نرجو الله أن لا يتم لهم أمر، وأن يرد كيدهم في نحورهم. فليحذر أبناء الإسلام، وليعلموا الخطر المحدق بهم، وأن هذا كله مؤامرة للإطاحة بدين الإسلام كله، فلا يبقى منه حرف ولا نقطة، والله المستعان. فرحمة الله على الرازي على هذه الكلمة.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٠/ ٢٢٨).

قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمُّ وَلَا نَخَذُواْ مِنْهُمْ وَلِيتَا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَتُ أَوْ مِينَانُهُمْ وَبَيْنَهُم مِينَتُ أَوْ مُقَانِلُواْ فَوْمَهُمْ ﴾ (١) مِينَتُ أَوْ مُقَانِلُواْ فَوْمَهُمْ ﴿ (١) مِينَتُ أَوْ مُقَانِلُواْ فَوْمَهُمْ ﴾ (١)

\*غريبالآية:

حَصِرَتْ؛ أي: ضاقت.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «فإن أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار بالله ورسوله، وتولوا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، ومن الكفر إلى الإسلام، فخذوهم أيها المؤمنون، واقتلوهم حيث وجدتموهم من بلادهم وغير بلادهم، أين أصبتموهم من أرض الله، ﴿وَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُم وَلِيَّا﴾، يقول: ولا تتخذوا منهم خليلاً يواليكم على أموركم، ولا ناصرًا ينصركم على أعدائكم، فإنهم كفار لا يألونكم خبالاً، ودوا ما عنتم، وهذا الخبر من الله -جل ثناؤه-، إبانة عن صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون في أمرهم، وتحذير لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم»(٢).

وقال: «فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله، وأبوا الهجرة، فلم يهاجروا في سبيل الله، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة، وعهد وميثاق، فدخلوا فيهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيًا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم، أن لا تسبى نساؤهم وذراريهم، ولا تغنم أموالهم»(٣).

وقال: «فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، إلا الذين يصلون إلى

<sup>(</sup>١) النساء: الآيتان (٨٩و٩٠). (٢) جامع البيان (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ١٩٧).

قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو: إلا الذين جاؤوكم منهم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم، أو يقاتلوا قومهم، فدخلوا فيكم؛ ويعني بقوله: ﴿حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾ ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهم (١١).

قال محمد رشيد رضا: اولا يجوز بحال أن يكون المراد أن الذين لا يهجرون ما نهى الله عنه يقتلون حيث وجدوا. وما سمعنا أن النبي على قتل أحدًا من المنافقين في الإيمان بذنبه؛ بل كان يهم الرجل من أصحابه بقتل المنافق فيمنعه وإن ظهر المقتضى؛ لئلا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه. ولا يظهر هذا التعليل في أولئك المنافقين الذين كانوا بمكة ينصرون المشركين.

وأما المنافقون في الولاء، فالأمر بقتائهم أظهر؛ فقد كانوا يعاهدون فيفي لهم المسلمون وهم يغدرون، ويستقيم المسلمون على عهدهم وهم ينكثون، ولم يأمرهم اللّه تعالى بمعاملتهم بما يستحقون إلا بعد تكرار ذلك منهم؛ لأنه تعالى جعل الوفاء من صفات المؤمنين بمثل قوله: ﴿ اللّهِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنقُنُونَ الْبِيثَى ﴾ (٢) وأكد حفظ ميثاقهم حتى إنه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله على البيئة والكد عفظ ميثاقهم حتى إنه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله على على الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن اله

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٩٨/٥).

<sup>(</sup>٢) الرعد: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار (٥/ ٣٢٤-٣٢٥).

\_ ٥٦ )\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

## قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (()

#### \*غريب الآية:

السَّلَم: هو السلام. وقيل: الاستسلام والانقياد.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيدخلون في جوارهم وذمتهم، والذين يجيئونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم عليكم أيها المؤمنون، فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، ولكن الله تعالى ذكره كفهم عنكم. يقول -جل ثناؤه-: فأطيعوا الذي أنعم عليكم بكفهم عنكم مع سائر ما أنعم به عليكم فيما أمركم به من الكف عنهم إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاؤوكم حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، ثم قال -جل ثناؤه-: ﴿فَإِنِ جَاوُوكم عَمْرَ عَلَى المنافقين أمرتكم بالكف عن قتالهم من المنافقين بدخولهم في أهل عهدكم أو مصيرهم إليكم، حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، فلم يقالحم عن قتالكم وقتال بدخولهم ألم يقول على على على المنافقين بدخولهم في أهل عهدكم أو مصيرهم إليكم، حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال بدخولهم في أهل عهدكم أو مصيرهم إليكم، وصالحوكم. . . .

وأما قوله: ﴿فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا ﴾ فإنه يقول: إذا استسلم لكم هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم صلحًا منهم لكم، ﴿فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا ﴾ أي: فلم يجعل اللّه لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم طريقًا إلى قتل أو سباء أو غنيمة، بإباحة منه ذلك لكم ولا إذن، فلا تعرضوا لهم في ذلك إلا سبيل خير (٢٠).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۵/ ۱۹۹–۲۰۰).

قال محمد رشيد رضا: «ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي: أن من رحمته تعالى بكم أن كف عنكم بأس هاتين الفئتين وصرفهم عن قتالكم، ولو شاء أن يسلطهم عليكم لسلطهم فلقاتلوكم، وذلك بأن يسوق إليهم من الأخبار ويلهمهم من الآراء ما يرجحون به ذلك، ولكنه بتوفيقه ونظامه في الأسباب والمسببات، وسننه في الأفراد وحال الاجتماع، جعل الناس في ذلك العصر أزواجًا ثلاثة:

١- السليمو الفطرة، الأقوياء الاستقلال، وهم الذين سارعوا إلى الإيمان.

٢- المتوسطون، وهم الذين رجحوا مسالمة المسلمين، فلم يكونوا معهم من أول وهلة، ولا أشداء عليهم.

٣- الموغلون في الضلال والشرك، والراسخون في التقليد والمحافظة على القديم، وهم المحاربون.

وإذا كان وجود هؤلاء المسالمين بمشيئته الموافقة لحكمته وسننه، فلا يثقل عليكم اتباع أمره بترك قتالهم، ﴿ فَإِنِ أَعَّمَّزُلُوكُمُّ فَلَمَ يُقَلِلُوكُمُ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَا جَعَلَ اللَّهُ كَا يَكُمُ عَلَيْهِمَ سَبِيلا ﴾ أي: فإن اعتزلكم أولئك الذين يمتون إليكم بإحدى تينك الطريقتين فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلم؛ أي: أعطوكم زمام أمرهم في المسالمة بحيث وثقتم بها وثوق المرء بما يلقى إليه، فما جعل اللَّه لكم طريقًا تسلكونها إلى الاعتداء عليهم؛ فإن أصل شرعه الذي هداكم إليه أن لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم، ولا تعتدوا إلا على من اعتدى عليكم (1).

قال القرطبي: «تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارًا كمما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَنَّى نَعْلَمُ اللهُ وَلِمَا مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ وَبَبْلُوا لَمُعَالَى : ﴿ وَلِيُمَحِمَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٣). لَنْبَارَكُرُ ﴾ (٢)، وإما تمحيصًا للذنوب كما قال تعالى: ﴿ وَلِيُمَحِمَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٣). ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء »(٤).

\* \* \*

(٣) آل عمران: الآية (١٤١).

 <sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٣٢٦-٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) محمد: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١٠).

قوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرَكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواً أَيْدِيَهُمْ فَكُوهُمْ وَأُولَكِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَخُولُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَكِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ أَيْدِيهُمْ فَأُولَكِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَيْنُ اللهِ ﴾ (١)

\* غريب الآية:

ثَقِفْتُموهم: أدركتموهم.

#### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك؛ فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي ولأصحابه الإسلام، ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن، فيعبدون معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ ﴾ (٢) الآية. وقال ههنا: ﴿ كُلّ مَا رُدُّوا إِلَى الْهِمَكُوا فيها.

قال السدي: والفتنة ههنا: الشرك. وحكى ابن جرير، عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة، كانوا يأتون النبي على في قيم للمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ كَيْتُ ثَوْفَتُمُ وَهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَوْفَتُمُ وَهُمْ أي: أين لقيتموهم ﴿ وَأُولَكَ مِمَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَا مُبِينًا ﴾ أي: بينًا واضحًا »(٣).

قال السعدي: «الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم، بقطع النظر عن

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٢٨).

احترامكم، وهم الذين قال اللّه فيهم: ﴿ سَتَجِدُونَ مَاخِينَ ﴾ أي: من هؤلاء المنافقين ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ ﴾ أي: خوفًا منكم ﴿ وَيَأْمَنُوا قُومَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيماً ﴾ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم، ونكسهم على رؤوسهم، وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها ؛ فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم، لا خوفًا على أنفسهم. وأما هذه الفرقة فتركوه خوفًا، لا احترامًا بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين، فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك قتالهم، فإنهم يقاتلون. ولهذا قال: ﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَرُلُوكُمْ وَيُلُقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ أي: المسالمة فأنونهم يقاتلون. ولهذا قال: ﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَرُلُوكُمْ وَيُلُقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ أي: المسالمة عَلَيْمًا معتدين ظالمين لكم، تاركين عَلَيْمًا معتدين ظالمين لكم، تاركين للمسالمة، فلا يلوموا إلا أنفسهم الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٢٢-١٢٣).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّنًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّنًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يُطَّكَدَّقُوا ﴾ (١)

#### \*غريبالآية:

خطأً: الخطأ: اسم من أخطأ خطأً وإِخْطَاء: إذا لم يصنع عن تعمد؛ يقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ.

فتحرير: تحرير رقبة؛ أي: جعلها حرة بأن تعتق.

رقبة: الرقبة: العضو المعروف، وعبّر بها عن الجملة وغلبت في المملوكين من الآدميين.

دِيّة: الدية تطلق على المال المأخوذ في القتل من إبل ودنانير ونحوهما. يقال: وَدَيْتُ القتيل دية؛ أي: أعطيت ديته.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «هوّل اللَّه تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم، وجعله في حيّز ما لا يكون، فقال: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَا ﴾، فجاء بصيغة المبالغة في النفي، وهي صيغة الجحود؛ أي: ما وُجد لمؤمن أن يقتل مؤمنًا في حال من الأحوال إلا في حال الخطإ، أو أن يقتل قتلًا من القتل إلا قتل الخطإ».

قال ابن جرير: «وما أذن اللَّه لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنًا ، يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه ، وأذن له فيه من الأشياء ألبتة . . . إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ ، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له ، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية : الاستثناء المنقطع ، كما قال جرير بن عطية :

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٥/ ١٥٦).

من البِيدِ لم تظعن بعيدًا ولم تطأ على الأرض إلا رَبْطَ بُرْدٍ مُرحَّلِ يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس ذيل البرد من الأرض.

ثم أخبر -جل ثناؤه- عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأ ، فقال : ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ يقول : فعليه تحرير رقبة مؤمنة في ماله ، ودية مسلمة يؤديها عاقلته إلى أهله ، ﴿ إِلَّا أَن يَصَكَدُفُوا ﴾ يقول : إلا أن يصَدَّق أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم ، فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه ، فيسقط عنه (١٠).

قال ابن عطية: «بين اللَّه تعالى في هذه الآية حكم المؤمن إذا قتل المؤمن خطأً، وحقيقة الخطإ أن لا يقصده بالقتل، ووجوه الخطإ كثيرة لا تحصى، يربطها عدم القصد» (٢).

قال السعدي كَالْمَالُهُ: (من علمه وحكمته: أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه. فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم. فناسب أن يعتق رقبة، ويخرجها من رق العبودية للخلق، إلى الحرية التامة. . .

ومن حكمته: أن أوجب في القتل الدية، ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.

ومن حكمته: أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة. فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد. ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحمليهم. ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم، بقدر أحوالهم وطاقتهم. . . .

ومن حكمته وعلمه: أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل»(٣).

قال ابن عاشور: ﴿ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة ؛ فإنّ اللّه لمّا بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشيّة في البشر ، وأقيمت عليها ثروات كثيرة ، وكانت أسبابها متكاثرة : وهي الأسر في

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٠٣). (٢) المحرر الوجيز (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٢٧-١٢٨).

الحروب، والتصيير في الديون، والتخطّف في الغارات، وبيع الآباء والأمّهات أبناءهم، والرهائن في الخوف، والتداين.

فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر، وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال، وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين؛ لأنّ العربي ما كان يتقى شيئًا من عواقب الحروب مثل الأسر؛ قال النابغة:

حذارًا على أن لا تُنال مَقادتي ولا نِسْوَتي حَتَّى يَمُتْنَ حَرَائِرا ثم داوَى تلك الجراحَ البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة: منها واجبة، ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب الواجبة كفّارة القتل المذكورة هنا. وقد جُعلت كفّارة قتل الخطإ أمرين:

أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة، وقد جعل هذا التحرير بدلًا من تعطيل حقّ اللّه في ذات القتيل؛ فإنّ القتيل عبد من عباد اللّه، ويرجى من نسله من يقوم بعبادة اللّه وطاعة دينه، فلم يَخُل القاتل من أن يكون فوّت بقتله هذا الوصف، وقد نبّهت الشريعة بهذا على أنّ الحرية حياة، وأنّ العبودية موت؛ فمن تسبّب في موت نفس حيّة كان عليه السعى في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. .

وثانيهما: الدية. والديةُ مال يدفع لأهل القتيل خطأً ؛ جبرًا لمصيبة أهله فيه، من حيوان أو نقدين أو نحوهما ؛ كما سيأتي .

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها ؛ فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة ، فكانت عوضًا عن دم القتيل في العمد وفي الخطإ ، فأمّا في العمد فكانوا يتعيّرون بأخذها . قال الحَماسي :

فلَوْ أَنْ حَيّا يقبل المال فدية لَسُقْنَا لهم سَيْبًا من المال مُفْعَما ولكن أبى قومٌ أصيب أخُوهُمُ رضَى العارِ فاخْتاروا على اللبن الدّما وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها بما يتراضون عليه. قال زهير:

تُعفَّى الكلوم بالمِثينَ فأصبحت يُنجِّمُها مَن ليس فيها بمجرم وأمّا في الخطإ، فكانوا لا يأبون أخذ الدية، قيل: إنّها كانت عشرة من الإبل،

وأنّ أوّل من جعلها مائة من الإبل عبد المطلب بن هاشم؛ إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نذر ذبحه للكعبة بمائة من الإبل، فجرت في قريش كذلك، ثمّ تبعهم العرب، وقيل: أوّل من جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عُمَيْلَةُ العَدواني، وكانت ديّة المَلِك ألفًا من الإبل، ودية الحليف نصف دية الصّميم. وأوّل من ودي بالإبل، ودية الحليف نصف دية الصّميم. وأوّل من وُدِي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن؛ إذ قتله أخوه معاوية جدّ بني عامر بن صعصعة.

وأكثر ما ورد في السنة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مُخمسَّة أخماسًا: عشرون حقّة، وعشرون جَذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون.

ودية العمد، إذا رضي أولياء القتيل بالدية، مربَّعة: خمسٌ وعشرون من كلّ صنف من الأصناف الأربعة الأول. وتغلَّظ الدية على أحد الأبوين تغليظًا بالصنف لا بالعدد، إذا قتل ابنه خطأ: ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة؛ أي: نوقًا في بطونها أجتتُها. وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبًا فجعلت على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنّه جعل الديّة على أهل البَقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاةٍ. وفي حديث أبي داود أنّ الدية على أهل الحُلل؛ أي: أهل النسيج مثل أهل اليمن، مائة حلّة، والحلّة ثوبان من نوع واحد.

ومعيار تقدير الديات، باختلاف الأعصار والأقطار، الرجوع إلى قيمة مقدارها من الإبل المعين في السُّنَة. ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. ودية الكتابي على النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. وتدفع الدية منجّمة في ثلاث سنين بعد كلّ سنة نجم، وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل، (۱).

وقال: «وأشار قوله: ﴿ تُسَلَّمَةُ إِلَى أَهَالِهِ ﴾ إلى أنّ الدية ترضية لأهل القتيل. وذُكر الأهل مجملًا فعُلم أنّ أحقّ الناس بها أقرب الناس إلى القتيل؛ فإنّ الأهل هو القريب، والأحقّ بها الأقرب. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٥/ ١٥٨ –١٦٠).

\_\_\_\_ ( ۲۶ )\_\_\_\_\_ سورة النساء

حسب الميراث إلا أنّ القاتل خطأً إذا كان وارثًا للقتيل لا يرث من ديته. وهي بمنزلة تعويض المتلفات، جعلت عوضًا لحياة الذي تسبّب القاتلُ في قتله، وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد الجاهلية؛ ولذلك قالوا: تكايُل الدّماء، وقالوا: هُما بُواء؛ أي: كفآن في الدم، وزادوا في دية سادتهم.

وجَعَل عَفُوَ أَهُلَ القَتيلُ عَن أَخَذَ الدَّيةُ صَدَّقَةً مِنْهُم تَرغيبًا في العَّفُو .

وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبيّنته السنّة بأنّهم العاقلة؛ وذلك تقرير لِما كان عليه الأمر قبل الإسلام.

والعاقلة: القَرابة من القبيلة. تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدّم في التعصيب»(١).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القتل الخطأ

\* عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة -وهي التي يُضرب بطنها فتلقي جنينًا - فقال: أيكم سمع من النبي عَنِي فيه شيئًا ؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي عَنِي يقول: «فيه غرة عبد أو أمةً». فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معى أنه سمع النبي عَنِي يقول: «فيه غرةً عبد أو أمة»(٢).

#### \*غريب الحديث:

جنين: بوزن عظيم، هو حمل المرأة ما دام في بطنها؛ سمي بذلك لاستتاره. فإن خرج حيًا فهو ولد، أو ميتًا فهو سقط، وقد يطلق عليه: جنين.

غُرّة: الغرة، بالضم: العبد والأمة كأنه عبر عن الجسم كله بالغرة. قال أبو سعيد: الغرة عند العرب: أنفس شيء يملك، وأفضله، والفرس غرة مال الرجل، والعبد غرة ماله، والبعير النجيب غرة ماله.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥/ ١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٤٤)، والبخاري (١٣/ ٣٦٩/ ٧٣١٧-٧٣١٨)، ومسلم (٣/ ١٣١١/ ١٦٦٩[٣٩])، وأبو داود (٤/ ١٩٨// ٤٥١) مختصرًا.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن قدامة: «في جنين الحرة المسلمة غرة، وهذا قول أكثر أهل العلم»(١). قال ابن دقيق العيد: «وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان، وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في المبيع، واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة، قال: وهي الخيار وليس المعيب من الخيار»(١).

قال ابن عبد البر: «فمن أحكام الجنين ما أجمع عليه العلماء، ومنها ما اختلفوا فيه، فمما أجمعوا عليه من ذلك، أن الجنين إذا ضُرب بطن أمه فألقته حيًا، ثم مات بقرب خروجه، وعُلم أن موته كان من أجل الضربة، وما فُعل بأمه وبه في بطنها، ففيه الدية كاملة، وإنه يعتبر فيه الذكر والأنثى، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وفي إجماعهم على ما ذكرنا دليل واضح على أن الجنين الذي قضى فيه رسول الله بغرة: عبد أو أمة، كانت قد ألقته أمه ميتًا. ومع هذا الدليل نصان: أحدهما من جهة الإجماع أن الغرة واجبة في الجنين إذا رمته ميتًا وهي حية. والنص الثاني: ما في حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله في قضى في الجنين يُقتل في بطن أمه بغرة، والمقتول في بطن أمه لا تطرحه إلا ميتًا لا محالة، وإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، ولا حكم له، وهذا أيضًا إجماع لا خلاف فيه، فإن ألقته ميتًا وهي حية، فالحكم فيه ما ثبتت به السنة عن النبي في على ما ذُكر في هذا الحديث: «عبد أو أمة» (۳).

قال ابن دقيق العيد: «الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة، وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد، وليس ذلك من مقتضى الحديث فنذكره (٤٠).

<sup>(</sup>١) المغنى (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (فتح البر ١١/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام (٤/ ٩٨).

قال ابن قدامة: «فإن قيل: فقد روي في هذا الخبر: «أو فرس أو بغل»(١)، قلنا: هذا لا يثبت؛ رواه عيسى بن يونس ووهم فيه، قاله أهل النقل. والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: «عبد أو أمة»»(١).

قال الصنعاني: «ولا بدمن أن يُعلم أن الجنين قد تخلّق وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته الجناية، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد وإصبع وغيرهما، فإن لم تظهر فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي، فحكمه كذلك إذا كانت الصورة خفية، وإن شك أهل الخبرة لم يجب فيه شيء اتفاقًا»(٣).

قال ابن عبد البر: «واختلف العلماء في الغرة وقيمتها، فقال مالك: الغرة تقوَّم بخمسين دينارًا، أو ستمائة درهم، نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة، وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمة الغرة خمسمائة درهم، وهو قول إبراهيم والشعبي. وقال مغيرة: خمسون دينارًا»(2).

قال ابن بطال: «وحجة مالك ومن وافقه أن النبي على لما حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة، جعل أصحاب رسول الله قيمة ذلك خمسًا من الإبل وهي عشر دية أمه، وذلك خمسون دينارًا أو ستمائة درهم، ورواية أهل الحجاز أنهم قوموا الدية اثني عشر ألف درهم أصح عن عمر، وهو مذهب عثمان وعلى وابن عباس»(٥).

قال ابن دقيق العيد: «وفيه أيضًا من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة، وهو وجه للشافعية. والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. وقيل: إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت»(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٤/ ٧٠٥/٧٠٥) من طريق عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال أبو داود: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا: «أو فرس أو بغل». وقال الشيخ الألباني: «شاذ».

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (فتح البر ١١/ ٧٧٩-٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٥٠-٥٥١).

<sup>(</sup>٦) إحكام الأحكام (٤/ ١٠٢).

قال ابن قدامة: «وبه قال النخعي والشعبي وربيعة وقتادة ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي»(١).

قال الحافظ: «وقوله: «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال ميتًا من قوله في حديث أبي هريرة: «قضى في الجنين» (٢٠). وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية، فلو انفصل حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة» (٣٠).

قال ابن بطال: «قال مالك في «الموطأ»: ولم أسمع أن أحدًا يخالف في الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها ميتًا، وإن خرج من بطنها حيًّا ثم مات، ففيه الدية كاملة. قال غيره: والحجة لهذا القول أن الجنين إذا لم يزايل أمه في حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه؛ لأنه كعضو منها فلا غرة فيه؛ لأنه تبع لأمه، وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء لا دية ولا قصاص، فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ لأن النبي الما حكم في جنين زايل أمه ميتًا وهذا مجمع عليه، وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى إنما فيه غرة، فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته، فكان له حكم نفسه دون حكم أمه، ألا ترى أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقًا له، ولو أعتقت وهي حامل به، كان حرًا بعتقها ولا خلاف في هذا أيضًا»(۵).

قال ابن عبد البر: «واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو؟ فقال مالك: ما طرحته من مضغة، أو علقة، أو ما يُعلم أنه ولد، ففيه الغرة. وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخًا، ففيه الغرة، وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أبدًا حتى يستهل صارخًا، فإن استهل صارخًا ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي وسائر الفقهاء: إذا علمت حياته بحركة، أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك -مما تستيقن به

(٤) شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٥١).

<sup>(</sup>١) المغني (١٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٨)، وأبو داود (٤/ ٥٠٥/ ٤٥٧٩)، والترمذي (٤/ ١٤١٠/ ١٤١٠)، وابن ماجه (٢/ / ١٤١٠). (٢/ ٣١٣٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٣١١).

حياته - ثم مات ففيه الدية كاملة، وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتًا بعد موتها أنه لا يحكم فيه بشيء، وأنه هدر إذا ألقته بعد موتها، إلا الليث بن سعد وداود، فإنهما قالا: إذا ضُرب بطن المرأة وهي حية، فألقت جنينًا ميتًا ففيه الغرة، وسواء رمته بعد موتها أو قبل موتها، اعتبرا حياة أمه في وقت ضربها لا غير، وهو قول أهل الظاهر. وأما سائر الفقهاء فإنهم اعتبروا حالها في وقت إلقائها الجنين لا غير، فإن ألقته ميتًا وهي ميتة فلا شيء فيه عندهم، وإن ألقته ميتًا وهي حية فقد ذكرنا حكمه وأنه لا خلاف أن فيه الدية. واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا -والليث معهم - على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فما تت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه ما لم يسقط، فكذلك إذا أسقطته بعد موتها. قال أبو جعفر: ولا يختلفون أيضًا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل، فألقت جنينًا ميتًا أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتًا، قال: فبطل بذلك قول الليث»(۱).

\* عن أبي هريرة ظليه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي عليه فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها (٢٠).

#### \*غريب الحديث:

دِية: وَدَى القاتِلُ القتيلَ يَدِيه دِيةً: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وفاؤها محذوفة والهاء عوض، والأصل: ودية، مثل: وعدة، وفي الأمر: دِ القتِيلَ، بدال مكسورة لا غير، فإن وقفتَ قُلتَ: دِهْ، ثم سمى ذلك المال دية تسمية بالمصدر، والجمع: دِيات، مثل: هبة وهبات، وعدة وعدات، واتدى الوليُّ، على افتعل: إذا أخذ الدِّية ولم يثأر بقتيله.

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ١١/ ٥٨٠-٨١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۸،۶۳۸)، والبخاري (۱۲/ ۲۹۱ / ۲۹۱۰)، ومسلم (۳/ ۱۳۱۹–۱۳۱۰/ ۱۲۸۱[۳۱])، وأبو داود (٤/ ۷۰۱–۷۰۳/ ۵۷۱)، والترمذي (۱۱/ ۱۶۱/ ۱۶۱۰)، والنسائي (۱۸/۸) ۱۶۸۳)، وابن ماجه (۲/ ۲۸۸/ ۲۲۳۹).

الآية (٩٢)

العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم (فاعلة) من العقول، وهي من الصفات الغالبة.

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي كَالله: «أجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرّها رسول الله على في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك»(١).

قال الحافظ كَلْلَهُ: «تحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك، وهو مخالف لظاهر قوله: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِنْدَ أُخْرَى ﴾ (٢)، لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة، ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه، والعلم عند اللّه تعالى (٣).

وزاد ابن القيم كَالله ذلك وضوحًا فقال: «لا ريب أن من أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه، ﴿ وَلَا نَزِدُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخَرَى ﴾ ('')، ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرها ؛ وبهذا جاء شرع الله سبحانه وجزاؤه، وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا كما سنبينه . . . والعقل فارق غيرَه من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم، وذلك أن دية المقتول مال كثير ، والعاقلة إنما تحمل الخطأ ، ولا تحمل العمد بالاتفاق ، ولا شبهه على الصحيح ، والخطأ يُعذر فيه الإنسان ، فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمّده ، وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته ، فلا بد من إيجاب بدله ؛ فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته ،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١٦٤).
 (٤) الأنعام: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٣٠٤).

فأوجب عليهم إعانته على ذلك، وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم، وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح، وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإن هذا أسير بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع، وليست قليلة؛ فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها، وهذا بخلاف العمد؛ فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلًا أن يُحمل عنه بدل القتل؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لها، فهو آثم معتلا، وبخلاف بدل المُتلف من الأموال؛ فإنه قليل في الغالب لا يكاد المُتلف يعجز عن حمله، وشأن النفوس غير شأن الأموال. . . فتبيّن أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين .

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم . . .

والمقصود: أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض، كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف، ليست من باب عقوبة الإنسان بجناية غيره، فهذا لون، وذاك لون، والله الموفق»(١).

وقال أيضًا: «في هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعًا للدية»(٢).

\* \* \*

إعلام الموقعين (٢/ ٣٥–٣٧).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٥/ ١٠).

### قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِبُرُ رَقَبَةٍ ثُمُؤْمِنَةٍ ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: (ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان. وروى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في حرف أبيّ: (فتحريرُ رَقبةٍ مؤمنةٍ لا يجزِئُ فيها صبيًّ).

واختار ابن جرير أنه إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا، والذي عليه الجمهور: أنه متى كان مسلمًا صح عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا».

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرقبة

\* عن رجل من الأنصار: «أنه جاء بأمة سوداء، وقال: يا رسول الله! إن عليً رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتُها، فقال لها رسول الله ﷺ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: أعتقها»(").

\*عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله الخاذ عطس رجل من القوم، فقلت: ورحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى رسول الله الله، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۳۲۹-۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٥١-٤٥٧)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٧٤٧): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٣٠).

قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله ﷺ - قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء اللّه بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللّه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة»(۱).

#### \*غريب الحديث:

واثكل أمياه: الثكل: الحزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى: الفاقدة لولدها، الحزينة عليه. وأمياه مضاف إلى: ثكل. أصله: أُمّي، زيدت عليها الألف لمد الصوت، وأردفت بهاء السكت الثابتة في الوقف، المحذوفة في الوصل.

فما كهرنى؛ أي: فما انتهرني. والكهر: الانتهار.

آسَفُ: أغضب.

صككتها: ضربتها بيدي مبسوطة، لطمتها في وجهها.

#### ★ فوائد الحديث:

قوله: «أعتقها فإنها مؤمنة» قال القرطبي: «فيه دليل على أن عتق المؤمن أفضل، ولا خلاف في جواز عتق الكافر في التطوع، وأنه لا يجزئ في كفارة القتل، لنص اللّه تعالى على المؤمنة. واختلف في كفارة اليمين، والظهار، وتعمد الوطء في

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٤٧)، ومسلم (١/ ٣٨١-٣٨٢/ ٣٣٥)، وأبو داود (١/ ٥٧٠-٩٧٥)، والنسائي (٣/ ١٩-٧٢/ ١٢١٧).

رمضان، فمالك والشافعي وعامتهم لا يجيزون في ذلك كله إلا مؤمنة، حملًا لمطلق هذه الكفارات على مقيد كفارة القتل، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك ليس شرطًا في هذه الكفارات، ومنعوا حمل المطلق على المقيد»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفهم (٢/ ١٤٥).

\_( ۷۶ )\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ: ﴿ (١)

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: «الدية ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى وليه مسلمة مدفوعة مؤدّاة، ولم يُعيّن اللَّه في كتابه ما يُعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظًا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة»(٢).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دية النفس

\* عن عمرو بن حزم أن رسول الله على كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه: "وأن في النفس الدية مائة من الإبل"(").

\* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول اللّه على الكتاب يومئذ السول اللّه على أمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر كَالله، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي (٨/ ٢٤٨ – ٤٨٦٨/٤٢٩)، وابن حبان (١٤/ ٥٠١-٥٠١/ ٢٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٥–٣٩٧) مطولًا، وابن خزيمة (١٩/٤/ ٢٢٦٩) مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد.

فيما رفع من الدية ا<sup>(١)</sup>.

## \* فوائد الحديثين:

قال ابن العربي كَلْلُهُ: «أما مقدار الدية فهي مائة من الإبل. استقرت على ذلك في الجاهلية، وأقرها الإسلام على هذه السنة... ثم تتامت على ذلك ومضت عليه حتى جاء الإسلام فبينها النبي على، وأضاف إليها أبدال ما دون النفس في الجراح»(۲).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظُلُهُ: «وأما الدية ففي العمد يرجع فيها إلى رضى الخصمين، وأما في الخطأ فوجبت عينًا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم؛ بل قد يقال: هي مقدرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة كتقدير الصلاة والزكاة، وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها، وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار»(٣).

وقال ابن قدامة كَظُلْلُه: «أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت عليه الأحاديث الواردة، منها حديث عمرو بن حزم»(٤٠).

مقدار الدية المذكورة في الحديث هو خاص بالرجل، أما المرأة فلها نصف الدية، قال ابن المنذر: «أجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرجل»(٥).

قال ابن عبد البر: (وإنما صارت ديتها -والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ: وأما العمد، ففيه القصاص بين النساء والرجال، لقول الله على: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ الْأَحْرار) (٨).

اختلف العلماء في أصل الدية. هل هي من الإبل فقط؟ وأن الذهب والورق إنما

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٤/ ٢٧٩/ ٤٥٤٢)، والبيهقي (٨/ ٧٧). وحسنه الألباني لَظَّلَمُهُ في الإرواء (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) القبس (٣/ ٩٩٠). (٣) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٦/١٢). (٥) الإجماع (ص: ١٤٧).

 <sup>(</sup>٦) المائدة: الآية (٤٥).
 (٧) البقرة: الآية (١٧٨).

<sup>(</sup>٨) فتح البر (١١/ ٥٣٧).

هما بدل عنها كما ذهب إليه الشافعي في الجديد، أم أن الذهب والورق صنف من أصناف الدية، لا على وجه البدل والقيمة، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما.

قال ابن عبد البر كَاللَّهُ: «الحجة لمالك، ومن قال بقوله، أن الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم، أو عشرة آلاف، على ما رواه أهل العراق عن عمر، وأن ما فرضه عمر من ذلك أصل، لا بدل من الإبل؛ لأن عمر جعلها في ثلاث سنين، فلو كانت بدلًا، لكانت دينًا بدين، فثبت أنها ديات في أنفسها»(١).

وقال الخطابي كَلَّالُهُ: "قوله: "كانت قيمة الدية": يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قوّمها رسول اللَّه ﷺ على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمانمائة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر ﷺ، وعزت الإبل في زمانه، فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألفًا.

وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل، وأن لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت، ولم يعتبر قيمة عمر في التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وهذا على قوله الجديد»(٢).

قال ابن القيم ﷺ: «إن عمر لم يرفع الدية في القدر، وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت؛ فهو ﷺ رأى أن الإبل هي الأصل في الدية. فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقويم، لا زيادة قدر في أصل الدية "".

وقال ابن قدامة كَثْلَاللهُ: «حديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل، فكان إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولًا بنفسها، لم يكن إيجابها تقويمًا للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك،

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢٥/ ١٦–١٧).

<sup>(</sup>٣) تهذيب السنن (٦/ ٣٧٦).

ولا لذكره معنى»(١).

قال ابن جرير: «فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حقة وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون. . .

وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض. . .

وقال آخرون: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. . .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل، ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها، وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعًا، فالواجب أن يكون مجزيًا من لزمته دية قتل خطأ؛ أي: هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له؛ لأن اللّه تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به، ولا يقصر عنه ولا رسوله، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين "٢٥".

قلت: مما تقدم من الآيات والأحاديث، ومن كلام أهل العلم في فهم الآيات وفي فهم نصوص السنة؛ يعلم أن هذا الدين من عند الله، وأن الله أنزله على نبينا محمد في وأن الإنسان خلق لمهمة أساسية وهي تحقيق العبودية لله في وهذه العبودية تشرفه حيًّا وميتًّا، فمن اعتدى عليه عمدًا قتل به إلا أن يعفو أولياء المقتول، ومن قتله خطأً فقد جعل له الشارع سبيلا ومخرجًا، بأن يؤدي الدية التي تقدر بمقادير من الإبل أو الأموال حسب الأزمنة والأمكنة.

<sup>(</sup>١) المغنى (١٢/٧).

فقد ظهر بذلك شرف العبد عند الله -تبارك وتعالى-، وأن الله سبحانه ميزه عن غيره من الحيوانات التي تذبح له فيأكلها، بل جعلها له من الطيبات، بل جعلها له من القربات كالأضحية والعقائق. فسبحان من جعل في قتل الإنسان خطأ الدية، وجعل في ذبح الحيوان قربة للفرق بينهما. فالإنسان مكلف يحاسب على ترك العبودية أو التقصير فيها، والحيوان له العبودية المطلقة التي ذكرها الله في القرآن ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ اللهُ يُسْبَحُ بِعَدِهِ مِن اللهُ أن يفهمنا كتابه ويعلمنا سنة نبيه على والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (٤٤).

# قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنكَةً ﴾ ''

# ألقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: إذا كان القتيل مؤمنًا، ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير»(٢).

قال القرطبي: «هذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي: فإن كان هذا المقتول رجلًا مؤمنًا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة (عدو لكم) فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار قلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوّوا بها. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُوا ﴾ (٣). وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال، فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب، ففيه الدية لبيت المال والكفارة (٤).

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِثُ ﴾ الآية ؛ أي: إن كان القتيل مؤمنًا وكان أهله كفارًا، بينهم وبين المسلمين عداوة، يقتصر في الكفّارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم ؛ لأنّ الدية: إذا اعتبرناها جبرًا لأولياء

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٢).
 (٣) الأنقال: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٣-٣٢٤).

الدم، فلمّا كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم، وإذا اعتبرناها عوضًا عن منافع قتيلهم، مثل قيم المتلفات، يكون منعُها من الكفّار؛ لأنّه لا يرث الكافر المسلم، ولأنّا لا نعطيهم مالّنا يتقوّون به علينا.

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء، إن كان القتيل المؤمن باقيًا في دار قومه وهم كفّار، فأمّا إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفّارًا، فقال ابن عبّاس، ومالك، وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته، وتُدفع لبيت مال المسلمين. وقال الشافعي، والأوزاعي، والثّوري: تسقط الدية؛ لأنّ سبب سقوطها أنّ مستحقيها كفّار. وظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ ﴾ أنّ العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته، إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الفرق بين دية المسلم والكتابي

\*عن ابن عباس الله على قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ وَ مَنْ مَوْمِ مُؤْمِنُ وَمَنَّ مِن مَ عِن ابن عباس الله على الله على الله على فَتَحْرِيرُ رَقَبَكَةٍ مُؤْمِنكَةٍ ﴾ قال: «كان الرجل يأتي رسول الله على في سرية أو غزاة ، فيعتق قومه فيكون فيهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة . ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيكَةٌ مُسَلَّمَةً إِنَ آهَلِهِ الرجل رقبة ، وَيَعْتَ الله عهد ، فيسلم إليهم ويعتق الذي أصابه رقبة » (٢) .

## \*غريب الحديث:

المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما .

\* عن جرير بن عبد اللَّه قال: «بعث رسول اللَّه ﷺ سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٥/ ١٦١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البيهقي (٨/ ١٣١)، والحاكم (٢/ ٣٠٧-٣٠٨) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٩/ ٨١/ ٨١٧٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٤/ ٢٨٠٠٣).

وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: لا تراءى ناراهما»(١٠).

## فوائد الحديث:

قال الخطابي كَالله: «قيل: إنما أمر لهم بنصف العقل، ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فسقط حصة جنايته من الدية (٢٠).

وقال ابن القيم كَظُلِلْهُ معلقًا على كلام الخطابي: «وهذا حسن جيد» (٣٠).

\* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله على قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصاري (٤٠٠).

\*عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول اللّه ﷺ ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر كظّه ، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية »(٥).

## \* فوائد الحديثين:

قال الخطابي كَطُّللهُ: (ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا)(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳/ ۱۰۶–۱۰۰ / ۲٦٤٥)، والترمذي (٤/ ١٣٣–١٣٣/ ١٦٠٤)، والنسائي (٨/ ٤٠٤- (١) أخرجه: أبو داود (٣/ ٤٠٤) وصححه الشيخ الألباني كَثَلَةُ في الإرواء حديث (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٢/ ٢٣٥). (٣) تهذيب السنن (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٠)، وأبو داود (٤/ ٧٠٧-٥٠٧/ ٤٥٨٣)، والترمذي (٤/ ١٤١٣/ ١٤١٣) وقال: «حديث حسن»، والنسائي (٨/ ٤١٤-٤١٥/ ٤٨٢٠-٤٨١)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣/ ٢٦٤٤). وقال البوصيري: «إسناده حسن، لقصوره عن درجة الصحيح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٤/ ٦٧٩/ ٤٥٤٢)، والبيهقي (٨/ ٧٧). وحسنه الألباني لَكُلُلُّةٍ في الإرواء (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) المعالم (٤/ ٣٤).

قال ابن القيم كَاللَّهُ: «إن الدِّين هو الذي فرق بين الناس في العصمة، وليس في حكمة اللَّه وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريّته، مَن خلقه لنفسه، واختصه بكرامته، وأهله لجواره في جنته، والنظر إلى وجهه، وسماع كلامه في دار كرامته، كدم عدوه وأمقتِ خلقه إليه، وشر بريته، والعادل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار، وللطرد عن بابه، والإبعاد عن رحمته.

وبالجملة؛ فحاشا حكمته أن يسوّي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه، سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم، وإنما اقتضت حكمته أن يكفّوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم، يؤدون إليهم الجزية -التي هي خراج رؤوسهم- مع بقاء السبب الموجِب لإباحة دمائهم.

وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلًا، ولا شرعًا، ولا مصلحة.

ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر، فأي موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر، والكفر قائم بعينه؟ فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبًا لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول.

وقد أشار على إلى هذا المعنى، وكشف الغطاء، وأوضح المشكل، بقوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»(۱)، أو قال: «المؤمنون..» فعلّق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره، إذ يكون إبطالًا لما اعتبره الشارع، واعتبارًا لما أبطله، فإذا علّق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القطع بوصف السرقة، والرجم بوصف الزنا، والجَلد بوصف القذف والشرب، ولا فرق بينهما أصلًا.

فكل من علَّق الأحكام بغير الأوصاف التي علَّقها به الشارع كان تعليقه منقطعًا منصرمًا، وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته.

فقد أدّى نظر العقل إلى أن دم عدو اللّه الكافر لا يساوي دم وليّه، ولا يكافئه أبدًا، وجاء الشرع بموجِبه، فأي معارضة هاهنا؟ وأي حيرة؟ إنْ هو إلا بصيرة على

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۲)، وأبو داود (۳/ ۱۸۳–۱۸۵/ ۲۷۵۱)، وابن ماجه (۲/ ۱۹۵/ ۲٦۸۵) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

بصیرة، ونور علی نور)<sup>(۱)</sup>.

وقال كَاللهُ أيضًا: (هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات.

قال الشافعي: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، ولم يعلم أن أحدًا قال في حياتهم أقل من هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه.

قال البيهةي: حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر -فذكر خطبته ورفع الدية، حتى غلت الإبل- قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» قال: فسببه -والله أعلم- أن يكون على قوله (على النصف من دية المسلمين) راجعًا إلى ثمانية آلاف درهم.

فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي على الربعة آلاف درهم، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية فكأنه علم أنها في أهل الكتاب توقيف، وفي أهل الإسلام تقويم...

أما المأخذ الأول -وهو الأخذ بأقل ما قيل- فالشافعي ﷺ كثيرًا ما يعتمده؛ لأنه هو المجمع عليه، ولكن إنما يكون دليلًا عند انتفاء ما هو أولى منه، وهنا النص أولى بالاتباع.

وأما المأخذ الثاني: فضعيف جدًّا، فإن حديث ابن جريج وحسينًا المعلم وغيرهما عن عمرو: صريحة في التنصيف، ففي أحدهما قال: (نصف دية المسلم) والآخر قال: (أربعة آلاف) مع قوله: (كانت دية المسلم ثمانية آلاف).

فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله على، فكيف

مفتاح دار السعادة (۲/ ۵۳۰–۵۳۱).

يترك ذلك باجتهاد عمر وشيئه في رفع دية المسلم. ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت؛ فهو - وشيئه - رأى أن الإبل هي الأصل في الدية. فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورق، زيادة تقويم، لا زيادة قدر في أصل الدية.

ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل أقرها أربعة آلاف، كما كانت في عهد النبي على وكانت الأربعة الآلاف حينئذ هي نصف الدية.

وقوله: «علم أنها في أهل الكتاب توقيف» فهو توقيف تنصيف، كما صرحت به الرواية.

فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف، كما كانت، فصارت ثلثًا برفعه دية المسلم، لا بالنص والتوقيف، وهذا ظاهر جدًّا، والحجة إنما هي في النص»(١).

قال ابن قدامة كَاللَّهُ: «فأما ديات نسائهم، فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافًا. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل). ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم، كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن (٦/ ٣٧٤–٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١٢/ ٥٣).

# قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُمْ ﴾ ()

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنًا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء، وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل: ثلثها، كما هو مفصل، ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة»(٢).

قال القرطبي: «هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي. واختاره الطبري قال: إلا أن الله ابن أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضًا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنًا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن). قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنًا إِلّا خَطَئًا ﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ ﴾ يريد كان المؤمن، والله أعلم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد.

قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله: ﴿ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ﴾ على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي على عهد على أن يُسلموا أو يؤذَنوا بحرب إلى

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١).

أجل معلوم: فمن قُتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿بَرَآءَةٌ وَبَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٠) «٢٠).

قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد؛ لأن اللَّه أبهم ذلك فقال: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ وَلَم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب، أو عنى المؤمن منهم وهو مؤمن، فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.

فإن ظن ظان أن في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَلِيكَةٌ مُسَلَمةٌ إِنَى آهَلِهِ عَلَى الله من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن، فقد ظن خطأ، وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء؛ لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء، فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ مَ بَيْنَكُم مِن أهل الإيمان؛ لأن دية المؤمن، وذلك غير الجميع -إلا من لا يعد خلافًا - أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون ديات أهل الأيمان؛ فكيف والأمر في ذلك بخلاف، أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات، فكيف والأمر في ذلك بخلافه،

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل المعاهد

\* عن عبد اللَّه بن عمرو ﴿ عن النبي ﷺ قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ربحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» ( ) .

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (١). (٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢٠٩-٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٦)، والبخاري (٦/ ٣٣١/ ٣١٦٦)، والنسائي (٨/ ٣٩٤/ ٤٧٦٤)، وابن ماجه (٢/ ٢٩٨/ ٢٨٦٢).

\* عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ربحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا)(١).

## \*غريب الحديثين:

يَرَح: قال في الفتح: بفتح الياء والراء، وأصله: يَراح؛ أي: وجد الريح، وحكى ابن التين: ضم أوله وكسر الراء. قال: والأول أجود، وعليه الأكثر. وحكى ابن الجوزي ثالثة: وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح، والله أعلم.

معاهدًا: المراد به من له عهد مع المسلمين. سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم.

أخفر بذمة الله: أي: نقض عهد اللَّه وذمامه. والمراد بالذمة: العهد والأمان والخرمة والحق.

## \* فوائد الحديثين،

قوله: «لم يرح» قال الحافظ: «المراد بهذا النفي وإن كان عامًا، التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك»(٢).

قال ابن العربي كَالله: «الكفر وإن كان مبيحًا للدم فإنه قد أنظر الذمة عليه، فتمنع من القتل به، والوعيد فيه شديد. روى أبو عيسى وغيره عن النبي الله أنه قال: «من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا»، وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلا فإنه ذنب مغفور، ولا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص فيه فكيف يُقتص عنه في حكم الدنيا، ويساويه في حكم الآخرة».

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي (٤/ ١٣/٤) وقال: فصحيح على الحرجه: التعاكم (٢/ ١٣٧) وقال: فصحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: فحديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عن النبي الله.

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي (٦/ ١٧١-١٧٢).

جاء هذا الحديث بروايات مختلفة: ففي بعضها: «مسيرة أربعين عامًا» وفي أخرى: «سبعين خريفًا» و«سبعين عامًا» و«مائة عام»... قال الحافظ كَالله في الجمع بينها: «والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف، والسبعين فوق ذلك، أو ذكرت للمبالغة، والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة القربي وبين ذلك، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال: الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم»(۱).

قال ابن بطال: «قال المهلب: هذا دليل أن المسلم إذا قتل الذمي فلا يُقتل به؟ لأن الرسول ﷺ إنما ذكر الوعيد للمسلم، وعظم الإثم فيه في الآخرة، ولم يذكر بينهما قصاصًا في الدنيا»(٢).

قال ابن حبان تَعْلَلُهُ: «هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة: يريد جنة دون جنة ، القصد منه الجنة التي هي أعلى وأرفع ، يريد من فعل هذه الخصال ، أو ارتكب شيئًا منها ، حرم اللَّه عليه الجنة ، أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع التي يدخلها من لم يرتكب تلك الخصال ؛ لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات ، وحطه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها »(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٣٢١-٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (الإحسان ١١/ ٢٤١-٢٤٢).

# قوله تعالى: ﴿ فَكُمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكُ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ الللهُ اللهُ الل

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر، من مرض أو حيض أو نفاس، استأنف. واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولين.

وقوله: ﴿ نَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين.

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكينًا ، كما في كفارة الظهار؟ على قولين، أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبًا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة (٢٠).

وقال ابن جرير: «ثم قال -جل ثناؤه-: ﴿ قَوْبَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ يعنى: تجاوزًا من الله لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين. ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ يقول: ولم يزل الله عليمًا بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه، وغير ذلك، حكيمًا بما يقضى فيهم ويريد الاسمار،

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢١٥).

\_\_\_\_\_ ٩٠ \_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ ﴾ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ ﴾

## \*غريب الآية:

متعمِّدًا: أي: قاصدًا الفعل والشخص. والعمد في الأصل: قصد الشيء والاستناد إليه.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك باللَّه في غير ما آية في كتاب اللَّه، حيث يقول سبحانه في سورة (الفرقان): ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِي ﴿ (١) . . الآية، وقال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلًا لَا يَدَالُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلًا لَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ا

وقال ابن جرير: «ومن يقتل مؤمنًا عامدًا قتله، مريدًا إتلاف نفسه، ﴿ فَجَزَآ وُهُ مَ جَهَنَّمُ ﴾ ، يقول: فثوابه من قتله إياه جهنم؛ يعني: عذاب جهنم، ﴿ خَلِدًا فِيهَا ﴾ يعني: باقيًا فيها، والهاء والألف في قوله: (فيها) من ذكر جهنم، ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ يقول: وغضب اللّه عليه بقتله إياه متعمدًا، ﴿ وَلَعَنهُ ﴾ يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه، ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره »(٤).

قال السعدي لَخَمُللهُ: «إنما يصدر ذلك -يعني قتل النفس متعمدًا - إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصًا عظيمًا ، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك .

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآية (٦٨).(٢) الأنعام: الآية (١٥١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١-٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/ ٢١٥).

فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته، وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟! وهذا يصدق قوله على الكفر العملي، وأكبر الكبائر يضرب بعضكم رقاب بعض ((). فعلم أن القتل من الكفر العملي، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله (()).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من الوعيد في من فتل مؤمنًا متعمّدًا

\* عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة»(٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر لَخَالله : «هو أصل في القصاص في قتل العمد»(٤).

وقال الشيخ آل بسام كَثَلَلْهُ: «حرص الشارع الحكيم على بقاء النفوس وأمنها ، فجعل لها من شرعه حماية وصيانة ، فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرم اللَّه قتلها ، وبهذا حَفِظَها من الاعتداء عليها . فلم يبح المشرع قتل النفس المسلمة إلا بواحد من ثلاث: الثيب الزاني ، والقاتل عمدًا عدوانًا ، والمرتدعن الإسلام ، فيجوز قتل هؤلاء الثلاثة ؛ لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض ، (\*).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۸۵)، والبخاري (۱/ ۱۸۲۸/۲۳۵)، ومسلم (۱/ ۸۲/۲۲(۲۱۰)، وأبو داود (۵/۳۸/ ۱۳۰۸) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳۵۰/۲۳۵)، وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۰/۳۵۳) كلهم من حديث عبد الله بن عمر (۲/ ۱۳۵۶)، وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۰/۳۵۳) كلهم من حديث عبد الله بن عمر (۲) تيسير الكريم المرحمن (۲/ ۱۲۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٢-٤٢٨)، والبخاري (١٣/ ١٦٧٨/ ١٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢-١٣٠٣)، وابن وأبو داود (٤/ ٣٠٢/ ١٣٠٣)، وابن وأبو داود (٤/ ٣٠٢/ ١٠٥)، والترمذي (٤/ ١٣- ١٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ١٥٤٧)).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۵) توضيح الأحكام (٥/١٦٦-١٦٧).

قال ابن رجب كَالله : «فيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين (١٠).

\*عن أبي سعيد الخدري رها عن النبي عن النبي الله قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبًا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا، فقتله. فجعل يسأل، فقال له رجل: اثت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت، فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له»(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الإمام النووي تَظَلَّلُهُ: «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس، وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، فليس موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شك، وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال الإمام ابن كثير كَظُلَّلُهُ: «الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه ﷺ، فإن تاب، وأناب، وخشع، وخضع، وعمل عملًا صالحًا، بدل اللَّه سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته، قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِل عَمَلًا صَلِحًا ﴾ . . الآية، وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٣١٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۰،۲۷)، والبخاري (٦/ ٦٣٥/ ٣٤٧٠)، ومسلم (٤/ ٢١١٨/ ٢٢٦٦)، وابن ماجه (٢/
 (۳) أفرقان: الآيات (٦٨- ٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (١٧/ ٦٨-٦٩).

الآية (٩٣)

المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج إلى دليل، واللَّه أعلم.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَكِمِبَادِى اللَّذِينَ اَسْرَقُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا نَقْـَنُطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ ﴿ (١) . . . الآية . وهذا عام في جميع الذنوب، من كفر وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغير ذلك: كل من تاب من أي ذلك تاب اللَّه عليه .

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٢). فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها، لتقوية الرجاء. واللَّه أعلم.

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالمًا: هل لي من توبة. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه، فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرة، إن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة) "

وقال القرطبي تَظُلَّلُهُ: «يستفاد منه أن الذنوب وإن عظمت فعفو اللَّه أعظم منها ، وأن من أُلهم صدق التوبة ، فقد سُلِك به طريق اللطف والقربة »(٤).

قال الحافظ كَالله: (في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس، ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه (٥٠٠).

قال الإمام ابن القيم كَثُلَلْهُ: «قد قام الدليل على ذكر الموانع -يعني المانع من الخلود في النار- فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» (٢٠).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) المقهم (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (١/ ٣٩٦–٣٩٧).

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣٤-٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/ ٦٤١).

وقال: «وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان، التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. وحملته -وهو في تلك الحال- على أن جعل ينوء بصدره، ويعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر، وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة، وجُعل من أهلها»(١).

\* عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل ابن عباس عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: ويحه! وأنى له الهدى؟ سمعت نبيكم على يقول: «يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول: رب سل هذا لم قتلني؟» والله لقد أنزلها الله على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها (٢).

\* عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ فقرأت عليه: ﴿ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ (٣) فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها على فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة (النساء)(٤).

\*عن سعيد بن جبير قال: «أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: ﴿وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ (\*) ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أَمْتَعَمِّدًا ﴾ ، فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في (الفرقان) قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم اللَّه، ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ (\*) الآية، فهذه لأولئك، وأما التي في (النساء): الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد، فقال: إلا من ندم (\*).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٣٣٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۲)، والنسائي (۷/ ۹۸/ ٤٠١٩)، وابن ماجه (۲/ ۸۷٤/ ۲۲۲۱) من طريق سفيان عن عمار عن سالم عنه به . ورواه بتحوه الترمذي (٥/ ۲۲٤/ ۳۰۲۹) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار عنه به .
 (۳) الفرقان: الآية (۲۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٦٣١/ ٢٧٦٧)، ومسلم (٤/ ٢٣١٧/ ٣٠٢٣ [٢٠])، والنسائي (٧/ ٩٨-٩٩/ ٢٠١٧). (٥) الأنعام: الآية (١٥١). (٦)

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (١٥١). (٦) الفرقان: الآية (٧٠). (٧) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٩–٢١٠/ ٣٨٥٥)، ومسلم (٤/ ٣٣١٧/٣٣١٣]، وأبو داود (٤/ ٢٦٥–٢٦٦). (٢٧٣)، والنسائي (٧/ ١٩٩/ ٤٠١٣).

(44) 251

## \* فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: «حاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلهما مختلفًا. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدًا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنًا متعمدًا لا توبة له مشهور عنه. . . وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره المناه.

قال القرطبي كَاللَّهُ: «إن أراد به حقيقة النسخ كان غير صحيح؛ لأن الآية خبر عن وقوع العذاب بمن فعل تلك الأمور المذكورة في الآية ، والنسخ لا يدخل الأخبار ، كما قرّرناه في الأصول ، سلّمنا أنه يدخلها النسخ ، لكن الجمع بين الآيتين ممكن بحيث لا يبقى بينهما تعارض ، وذلك بأن يُحمل مطلق آية النساء على مقيّد آية الفرقان ، فيكون معناها : فجزاؤه جهنّم إلا من تاب ، لاسيما وقد اتحد الموجِب، وهو القتل ، والموجَب، وهو المتوعّد بالعقاب، وقد قلنا في أصول الفقه : إن مثل هذه الصورة متفق عليها . وقد تأول جمهور العلماء آية سورة (النساء) تأويلات :

وثانيها: أن قوله: ﴿فَجَزَآؤُمُ جَهَنَمُ ﴾ لا يلزم منه دخوله في جهنم ولا بدً؛ لأن معناه: إن جازاه، وقد رفع هذا التقييد إلى النبي ﷺ ("").

قلت: وتحري هذا القول هو أن قوله: ﴿ فَجَنَآؤُهُ جَهَنَهُ ﴾ هو خبر عن استحقاقه لذلك، لا عن وقوع ذلك، ويجوز العفو عن المستحق، وحاصله راجع إلى القول بموجب الآية، فلا دلالة فيها.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٦٣٥–٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه الطبراني في الأوسط (٩/ ٢٧٥-٢٧٦/ ٨٠١١)، وابن أبي حاتم (٣/ ٣٨٠/ ٥٨١٩). قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٨): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٣٥): «لا يصح».

وثالثها: أن الخلود ليس نصًا في التأبيد الذي لا انقطاع له، بل مقتضاه: تطويل الآماد، وتكرير الأزمان، ما لم يرد معه من القرائن ما يقتضي التأبيد، كما ورد في وعيد الكفار، فيجوز أن يدخل القاتل في جهنم، ويُعذب فيها ما شاء اللَّه من الأزمان، ثم يلحقه ما يلحق الموحدين من الشفاعة والغفران، واللَّه تعالى أعلم "(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَّلْتُهُ: «ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل. وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته، وهذه الآية(٢) تدل على ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَوَلَ ٱلْيَتَنَّعَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَبَعْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ (٣)، ومع هذا، فهذا إذا لم يتب. وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقًا به وإن تاب، هذا في غاية الضعف، ولكن قديقال: لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل، بل التوبة تسقط حق الله، والمقتول مُطَالِبُه بحقه، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدَّين، فإن في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدَّين»(٤) لكن حق الآدمى يُعْطَاه من حسنات القاتل. فمن تمام التوبة، أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول، ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر، فلا يكون لصاحبه حسنات تُقَابِل حق المقتول، فلا بدأن يبقى له سيئات يعذب بها، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس، فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص، وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم، هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به، وهذا موضع دقيق، على مثله يُحْمَلُ حديث ابن عباس، لكن هذا كله لا ينافي مُوجب الآية، وهو أن اللَّه تعالى يغفر كل ذنب؛ الشرك، والقتل، والزنا، وغير ذلك من حيث الجملة، فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص»(٥).

<sup>(</sup>۱) المفهم (۷/ ۲۳۲–۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَكِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية (٥٣) من سورة (الزمر).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢٠)، ومسلم (٣/ ١٥٠٢/ ١٨٨٦ (١١٩) من حديث عبد اللَّه بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٦/ ٢٥-٢٦).

الآية (٩٣)

\* عن أبي مجلز في قوله: ﴿ فَجَـزَآؤُهُ جَهَـنَّهُ ﴾ قال: «هي جزاؤه، فإن شاء اللَّه أن يتجاوز عن جزائه فعل (١٠٠٠.

## ★ فوائد الحديث:

قَالَ النَّوْوَى لَكُنَّالِمُهُ: «وأما قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُـلُ مُؤْمِنَكَ مُتَّعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّدُ خَلِدًا فِيها ﴾ فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم، وقد يجازي به وقد يجازي بغيره، وقد لا يجازي بل يعفي عنه، فإن قتل عمدًا مستحلَّا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقدًا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة، جزاؤه جهنم خالدًا فيها، لكن بفضل الله تعالى، ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفي عنه فلا يدخل النار أصلًا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يدخل في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازي بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم، وإنما فيه أنها جزاؤه؛ أي: يستحق أن يجازي بذلك، وقيل: إن المراد من قتل مستحلًّا، وقيل: وردت الآية في رجل بعينه، وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا الدوام، وقيل: معناها هذا جزاؤه إن جازاه، وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية، وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس، وهو فاسد لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها كانت جزاء، وهي جزاء له، لكن ترك الله مجازاته عفوًا عنه وكرمًا، فالصواب ما قدمناه والله أعلم»(٢).

وقال ابن العربي كَالله: «هذه مسألة من كبار المسائل، اختلف الناس فيها قديمًا وحديثًا، وتعلق أهل الإحباط بها لاسيما باضطراب آراء الصحابة فيها، فكان ابن عباس يقول تارة: «إن القاتل لا توبة له» ويقول أخرى: «له توبة» ويقول ثالثة: إن كان لم يقتل ليس لك توبة، وإن كان قتل يقول لك توبة»، وقد بينا في «كتاب المشكلين» أن توبته مقبولة، وأن ذنبه داخل تحت المغفرة، ومعصيته أهل للكفارة،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود (٤/ ٤٦٧٦/ ٤٦٧٦)، وقال الشيخ الألباني: ﴿ حسن مقطوع﴾.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٧/ ٦٩).

وأعظم آية فيه قوله تعالى: ﴿ فَجَزَآ قُوهُ جَهَنَّمُ خَكِلِدًا فِيهَا ﴾ ، وهذه الآية ليست من المحكم ، كما بيناه في موضعه لبابه أنه قال: ﴿ فَجَزَآ قُوهُ جَهَنَّمُ ﴾ ، وبقي استيفاء الجزاء ليس له في الآية ذكر ، وجهل بعض الناس فقال معناه: إن جازيناه ، وليس يفتقر هذا الكلام إلى هذا الإضمار فلا معنى لذكره ، وسائر آيات القرآن على عمومها كآية (الزمر) ، وخصوصها كآية (الفرقان) تقتضي كلها قبول التوبة وجواز المغفرة للقاتل ، وخصوصًا الحديث الصحيح: «إن رجلًا كان فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسًا . . . »». ثم ذكر الحديث ".

وقال الإمام الطبري لَخُلَلْهُ بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: «وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيها، ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عز ذكره، إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: ﴿ قُلْ يَعْبَادِىَ النَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (٢) (٣).

\* عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لزوال الدنيا أهون على اللَّه على اللَّه من قتل رجل مسلم»(٤).

## \* فوائد الحديث:

قال السندي كَاللَّهُ: «الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره، وكيفية إفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق فزوالها يكون عندهم على قدر عظمتها، فإذا قيل: إن زوالها أهون من قتل المؤمن، يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف، ولا يتوقف ذلك في كون الزوال إثمًا أو ذنبًا حتى يقال: إنه ليس بذنب. فكل ذنب بجهة كونه ذنبًا أعظم منه، فأي تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه. وإن أريد بالزوال: الإزالة، فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين، فكيف يقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل

<sup>(</sup>٢) الزمر: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>١) القبس (٣/ ١٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي (٤/ ١٠/ ١٣٩٥)، والنسائي (٧/ ٩٥/ ٣٩٩٨).

الكل. وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها عند اللَّه حتى يقال: هي لا تساوي جناح بعوضة عند اللَّه، فكل شيء أعظم منها. فلا فائدة في القول بأن قتل المؤمن أعظم منها مثلًا. وقيل: المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفًا باللَّه تعالى وصفاته، فإن المقصود من خلق العالم لكونه مظهرًا لآياته وأسراره، وما سواه في هذا العالم الحسي من السموات والأرض مقصود لأجله، ومخلوق ليكون مسكنًا له ومحلًا لتفكره، فصار زواله أعظم من زوال التابع»(١).

عن عبد اللَّه قال: قال النبي ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»(٢).

## ★ فوائد الحديث:

قال ابن دقيق العيد كظّلَاله: (هذا تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه "(").

قال القرطبي كَالله: «هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين قوله الله الول ما يُحاسب به العبد من عمله الصلاة الشاء الأن كل واحد منهما أول في بابه. فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة ؛ فإنها أعظم قواعد الإسلام العملية ، وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين الدماء ؛ لأنها أعظم الجرائم (٥٠٠).

\* عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي ﷺ قال: ايجيء الرجل آخذًا بيد الرجل

<sup>(</sup>١) حاشية السندي على ابن ماجه (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٨)، والبخاري (١٢/ ٢٣٠/ ٦٨٦٤)، ومسلم (٣/ ١٣٠٤/ ١٦٧٨)، والترمذي (٤/ ١٣٩٢)، والنسائي (٧/ ٩٦/ ٤٠٠٤)، وابن ماجه (٢/ ٢٦١٧).

<sup>(</sup>T) إحكام الأحكام (3/ AV).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٩٠)، وأبو داوه (١/ ٥٤٠-٥٤١)، والترمذي (٢/ ٣٦٩-٤١٧) وقال: الحديث حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي (١/ ٢٥١/ ٢٥١)، وابن ماجه (١/ ٤٥٨)، والحاكم (١/ ٢٦٢)، والحاكم (١/ ٢٦٢) وقال: الحديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، كلهم من حديث أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٥) المفهم (٥/ ٤٢).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

فيقول: يا رب! هذا قتلني، فيقول اللَّه له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول اللَّه له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه»(١).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن كثير كَظُلُلُهُ: «وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة، فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء، من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم»(٢).

\* عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا» (٣).

## \* فوائد الحديث:

قال المناوي تَخَلِّلُهُ: «هذا في الإشراك مقطوع به ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ. ﴾ (\*) وفي القتل منزل على ما إذا استحل، وإلا فهو تهويل وتغليظ » (٥٠).

وزاد السندي كَثَلَلْهُ ذلك وضوحًا وبيانًا فقال: «وكأن المراد: كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر، فإنه لا يغفر أصلًا. ولو حمل على القتل مستحلًا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر، ثم لا بد من حمله على ما إذا لم يتب، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كيف وقد يدخل

<sup>(</sup>١) أخرجه: النسائي (٧/ ٩٧/ ٤٠٠٨). انظر «السلسلة الصحيحة» (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٤/٣٦٤/ ٤٢٧٠)، والحاكم (٤/ ٣٥١) وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وابن حبان (١٣/ ٨١٣/ ٩٨٠).

 <sup>(</sup>٤) النساء: الآية (٤٨).

الآلة (٩٣)

القاتل والمقتول الجنة معًا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل الانا.

\* عن عبد اللَّه بن عمر قال: ﴿إِنْ من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حِلِّه (٣٠٠).

## \*غريب الحديث:

ورطات: قال ابن فارس: «الواو والراء والطاء: كلمة تدل على شيء كالبلية والوقوع فيما لا مخلص منه. وتورّط في البلية. وأصله: الورطة من الأرض، وهي التي لا طريق فيها».

## \* فوائد الحديثين:

قال المحافظ كَاللَّهُ: «في رواية الكشميهني «من ذنبه» فمفهوم الأول -يعني: من دينه - أن يضيق عليه دينه. ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما يتوعد من الكافر، ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه. ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور»(3).

\* قال عبد الله: «قال رجل: يا رسول الله! أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، فأنزل اللَّه ﷺ تصديقها: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ وَكَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ وَكَا يَنْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَا مَاكُ (٥) الآية (٢).

<sup>(</sup>١) حاشية السندي على النسائي (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٩٤)، والبخاري (١٢/ ٢٢٩/ ٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٢٩/ ٦٨٦٣). (٤) فتح الباري (١٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) الفرقان: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٠)، والبخاري (١٢/ ٢٢٩/ ٢٦٦١)، ومسلم (١/ ٩١/ ١٤٢)، وأبو داود (٢/ ٧٣٧- ٢٣١)، أحمد (١/ ٢٣١)، والترمذي (٥/ ٣١٥/ ٣١٨٣)، والنسائي (٧/ ٢٠١٤).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

#### \*غريب الحديث:

الحليلة: هي بالحاء المهملة، وهي الزوجة؛ سميت بذلك لكونها تحِلّ لزوجها، وقيل: لكونها تحُلّ معه.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن القيم كَاللَّهُ: «لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي به قامت السموات والأرض، وأرسل اللَّه سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان -أي: الظلم- من أكبر الكبائر عند اللَّه، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه، وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له -وقد جبل اللَّه سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة؛ فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده»(۱).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «لهذا الترتيب وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة. . . فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية، ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له، والقتل ناشئ عن القوة الغضبية، وعدوان فيها . والزنا عن القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية، وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الغضبية . والزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانية . ومن وجه آخر ظاهر، أن الخلق خلقهم الله لعبادته، وقوام الشخص بجسده، وقوام النوع بالنكاح والنسل، فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا، وقتل النفس فساد النفوس الموجودة، والزنا فساد في المنتظر من النوع . فذاك إفساد الموجود، وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد مالاً موجودًا، أو منع المنعقد أن يوجد. وإعدام الموجود أعظم فسادًا، فلهذا كان الترتيب كذلك . ومن وجه ثالث، أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد، والقتل إفساد للجسد الحامل له، وإتلاف الموجود . وأما الزنا فهو فساد في صفة الوجود لا في أصله أله.

قال القرطبي نَعْلَلْهُ: «هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتل نفس محرمة شرعًا

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (ص: ٢٢١).

محبوبة طبعًا، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلًا على غلبة الجهل، والبخل، وغلظ الطبع، والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى. . . والحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون كل ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك، وعظم الإثم فيه، والمعاقبة عليه، وأخبر النبي الذلك من أعظم الكبائر»(١).

وقال السندي كَظُلُلُهُ: «(ولدك) أي: الذي هو أحب الأشياء عند الإنسان عادة، ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك، وهو في نفسه من أخس الأشياء. فإذا قارن القتل، سيما قتل الولد، سيما من العالم بحقيقة الأمر، -كما يدل عليه الخطاب- زاد قبحا على قبح)(٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية السندي على النسائي (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۱) المقهم (۱/ ۲۸۰–۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد (٣/ ١٦)، والبخاري (١٣/ ١٥- ٥١٩/ ٧٤٣٩)، ومسلم (١/ ١٥/ ١٦/ ١٦٠). وأخرجه النسائي (٨/ ٤٨٦- ٤٨٩/ ٥٠٠٥) وابن ماجه (١/ ٢٣/ ٦٠) مختصرًا.

## \*غريب الحديث:

امتَحَشُوا: بفتح التاء والحاء؛ أي: احترقوا، والمحش: لهيب من الناريحرق الجلد ويبدي العظم.

حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره، فعيل بمعنى مفعول، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة، فشُبّه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي لَخُلَلُهُ: «هذا الحديث ردّ على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حكموا بخلود أهل الكبائر في النار، وأنهم لا يخرجون منها أبدًا»(١).

وقال الحافظ: «فيه أن جماعة من مذنبي هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة، خلافًا لمن نفى ذلك عن هذه الأمة، وتأول ما ورد بضروب متكلفة، والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك، وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه، وأنها لا تأكل أثر السجود، وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعًا كالمسجونين، بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلًا ليذوقوا العذاب ولا يحيون حياة يستريحون بها»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٥٦٥).

الأية (١٤)

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّنَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَيْرَةٌ كَذَلِكَ كُناكِ كُنتُم مِّن الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرةٌ كَذَلِكَ كُناكِ كُنتُم مِّن قَبْلُونَ فَكَنَالُ فَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِن ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَالِكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِن ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَالِكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِن ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللَّهِ فَيَعِلَى اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ الْكُونُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيْكُونُ الْمُؤْمِ الْكُونُ الْمُؤْمِ الْكُونُ الْكُونُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ ا

## \*غريب الآية:

ضربتم: الضرب: السير في الأرض.

فتبيّنوا: أمر من التبين، بمعنى التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح.

عَرَضِ الحياة: متاع الدنيا وحطامها.

مغانم: جمع مغنم: وهو كل ما يؤخذ من مال العدو في الغزو.

فَمَنَّ: يقال: مَنَّ فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة الثقيلة.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيكَ مَامَنُوا ﴾ : يا أيها الذين صدّقوا اللّه وصدّقوا رسوله، فيما جاءهم به من عند ربهم، ﴿ إِذَا ضَرَبّتُم فِي سَبِيلِ الذين صدّقوا اللّه وصدّقوا رسوله، فيما جاءهم به من عند ربهم، ﴿ إِذَا سَرتم مسيرًا لله في جهاد أعدائكم ﴿ فَتَيَنّتُوا ﴾ يقول: فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينًا حربًا لكم ولله ولرسوله.

﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ ﴾ يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم ﴿ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا، فإن عند اللَّه مغانم كثيرة من

رزقه، وفواضل نعمه، فهي خير لكم إن أطعتم اللَّه فيما أمركم به، ونهاكم عنه، فأثابكم بها على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من عنده.

﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبَـٰلُ﴾ ، يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام، فقلتم له: لست مؤمنًا ، فقتلتموه، كذلك أنتم من قبل؛ يعني: من قبل إعزاز اللَّه دينه بتباعه وأنصاره، تستخفون بدينكم كما استخفى، هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله، بدينه من قومه، أن يظهره لهم حذرًا على نفسه منهم.

وقد قيل: إن معنى قوله: ﴿ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَّلُ ﴾ كنتم كفارًا مثلهم.

وَفَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ يقول: فتفضل اللّه عليكم بإعزاز دينه بأنصاره، وكثرة تباعه، وقد قيل: فمنّ اللّه عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه، وأخذتم ماله بعدما ألقى إليكم السلام، ﴿فَتَبَيّنُوا ﴾ ، يقول: فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمر إسلامه، فلعل اللّه أن يكون قد منّ عليه من الإسلام بمثل الذي منّ به عليكم، وهداه لمثل الذي هداكم له من الإيمان.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ يقول: إن اللَّه كان بقتلكم من تقتلون، وكفكم عمن تكفون عن قتله من أعداء اللَّه وأعدائكم، وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم، خبيرًا ؛ يعني: ذا خبرة وعلم به، يحفظه عليكم وعليهم، حتى يجازي جميعكم به يوم القيامة جزاء المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته»(١).

قال الرازي: «قال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي أو النصراني: أنا مؤمن، أو قال: أنا مسلم، لا يحكم بهذا القدر بإسلامه؛ لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الإسلام وهو الإيمان. ولو قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعند قوم لا يحكم بإسلامه؛ لأن فيهم من يقول: إنه رسول الله إلى العرب لا إلى الكل، ومنهم من يقول: إن محمدًا الذي هو الرسول الحق بعدُ ما جاء، وسيجيء بعد ذلك؛ بل لا بدّ وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل، وأن الدين الموجود فيما بين المسلمين هو الحق، والله أعلم "(٢).

قال القاسمي: «كل من قال: أنا مؤمن، أو أنا مسلم، من المحاربين، مظهرًا الانقياد لنا، وأنه من ملتنا، فإنه يحكم بإسلامه، ويكف عن قتله وأخذ ماله، كتابيًا

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١١/ ٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٢١-٢٢٢).

كان أو مشركًا ؛ وهذا هو المقصود من الآية .

وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو على عقيدة فاسدة، وأنه لا بد في صحة إسلامه من تبرئه عنها، ونبذها ظهريًّا، وأنه لا يكتفى بقوله: أنا مسلم - فذاك بحث آخر مسلَّم، لكن ليس مما تشمله الآية. كما أن من أظهر الإسلام، وأتى بالشهادتين، ولم يَدِنْ بشرائع الإسلام وإقامة شعائره، كبعض القبائل البادية الجافية، فإنه يجب على الإمام قتالهم. ولا يقال: إن الآية تشملهم لما ذكرنا. وظاهر أن مدار النهي في الآية إنما هو على سفك الدماء ابتغاء عرض الدنيا؛ لقوله: ﴿تَبْتَغُونَ ﴾ ، وهو حال كما أسلفنا، والحال قيد لعاملها، فما ذكره الرازي عن الفقهاء ليس مما تشمله الآية؛ لأن البحث ليس في القدر الذي يصير به الكافر مسلمًا؛ بل في الكف عن قتل المنقاد لنا، فافهم (١٠٠٠).

قال ابن عاشور: (وقد دلّت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية ، وهي بثّ الثقة والأمان بين أفراد الأمّة ، وطرح ما من شأنه إدخال الشكّ؛ لأنّه إذا فتح هذا الباب عسر سَدّه ، وكما يتهم المتهمُ غيرَه فللغير أن يتهم مَن اتّهمه ، وبذلك ترتفع الثقة ، ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق ؛ إذ قد أصبحت التهمة تُظلّ الصادق والمنافق ، وانظر معاملة النبي المنافقين معاملة المسلمين . على أنّ هذا الدين سريع السريان في القلوب ، فيكتفي أهله بدخول الداخلين فيه من غير مناقشة ؛ إذ لا يلبثون أن يألفوه ، وتخالط بشاشتُه قلوبَهم ، فهم يقتحمونه على شكّ وتردّد فيصير إيمانًا راسخًا ، وممّا يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم (٢٠).

قال محمد رشيد رضا: «فأين هذا من حرص من لم يهتدوا بكتاب الله في إسلامهم، ولا في عملهم بأحكامه، على تكفير من يخالف أهواءهم من أهل القبلة؛ بل من أهل العلم الصحيح والدعوة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله !!! فليعتبر المعتبرون "".

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٥/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٥/ ١٦٨-١٦٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٥/ ٣٤٩).

\_\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وأن من أظهر شيئًا من علامات الإسلام لم يحل دمه

\* عن عطاء عن ابن عبّاس في: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ قال: قال ابن عباس: كان رجل في غُنيْمَةٍ لَهُ، فَلَحِقَهُ المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا غُنيْمتهُ. فأنزل اللَّه في ذلك إلى قوله: ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ تلك الغُنيمة. قال: قرأ ابن عبّاس: ﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾ "(1).

\* عن ابن عباس قال: «بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه. فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: قتلت رجلًا قال: لا إله إلا الله؟ واللَّه ليُذكرن ذلك للنبي ﷺ، فلما قدموا على رسول اللَّه ﷺ، قال: ادعوا لى قالوا: يا رسول الله! إن رجلًا شهد أن لا إله إلا اللَّه فقتله المقداد. فقال: ادعوا لى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۹)، والبخاري (۸/ ۳۲۷/ ٤٥٩١)، ومسلم (٤/ ٣٠١٩/ ٣٠٢٥)، وأبو داود (٤/ ٢٠٢١) أخرجه: أحمد (١/ ٣٢٦/ ١١١١٦) من حديث ابن عباس عباس عباس المعارية (١/ ٣٢٦/ ١١١١) من حديث ابن

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ١١)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٥ / ٣٧٠ ) مطولًا، وذكره الهيثمي في المجمع (٨/٨) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وفي سنده محمد بن إسحق وهو مدلس وقد عنعن عند ابن أبي شببة إلا أنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فانتفت شبهة تدليسه.

المقداد، فقال: يا مقداد! أقتلت رجلًا يقول: لا إله إلا اللّه، فكيف لك بلا إله إلا اللّه غدًا؟ فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ عَامَنُوا إِذَا ضَرَاتُكُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾ قال: فقال رسول اللّه ﷺ للمقداد: كان رجلًا مؤمنًا يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته، وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة »(١).

\* عن عقبة بن مالك الليثي قال: (بعث رسول الله السية من فأغاروا على قوم، فشذ رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم، فلم ينظر فيها، قال: فضربه فقتله، فنمي الحديث إلى رسول الله على فقال فيه قولا شديدًا، فبلغ القاتل. فبينا رسول الله الله المنافقة إلى أله القاتل: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل، فأعرض عنه رسول الله والله ما قال الذي قال الثانية: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال الثانية: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل، فأعرض عنه رسول الله على وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر أن قال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل، فأقبل عليه رسول الله على تعرف المساءة في وجهه، الذي قال إلا تعوذًا من القتل. فأقبل عليه رسول الله على تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: إن الله أبي على لمن قتل مؤمنًا، قالها ثلاثًا»(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري تعليقًا (۱۲/ ۲۳۰/ ۲۸۲٦) بصيغة الجزم، ووصله الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۳۰-۳۱/ ۲۲۷۷)، والبزار (كشف الأستار ۴/ ۲۸۲۸) وقال: لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس ولا له عنه إلا المحدا الطريق. وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۹-۹) وقال: «رواه البزار وإسناده جيد». قال الحافظ في «الفتح» (۲۲/ ۲۳۶): «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب، وفي أوله بعث رسول الله سرية فيها المقداد فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهرى إليه المقداد فقتله الحديث. وفيه: «فذكروا ذلك لرسول الله في فقال: يا مقداد! قتلت رجلًا قال: لا إله إلا الله. . . إلخ». قال الدارقطني: «تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه».

قلت: قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه، وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحق الفزاري عن الثوري كذلك، ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير: •خرج المقداد بن الأسود في سرية، فذكر الحديث مختصرًا إلى قوله: •فنزلت، ولم يذكر الخبر المعلق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ١١٠)، والطبراني (۱/ ٣٥٦- ٣٥٩/ ٩٨١)، وأبو يعلى في مسنده (١٢/ ٢١٠- ٢١١/ ٢١٠) أخرجه: أحمد (٤/ ١١٠)، والطبراني (١/ ٩٨١- ٩١) وقال: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨- ١٧٥) والحاكم (١٥/ ١٨- ١٨٥)، والحاكم (١٥/ ٩٥٠ / ١٨ عاصم الليثي في الكبير فقال: حدثنا عقبة بن مالك به. وذكره الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٦- ٢٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير وأحمد وأبو يعلى إلا أنه قال عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك، ورجاله ثقات كلهم».

\_\_\_\_\_ سورة النساء

## \*غريب الأحاديث:

غُنيمة: تصغير غَنَم.

إضم: اسم موضع شمال المدينة من أرض جُهينة، يقع خلف جبل أحد، وهو مجتمع أودية المدينة.

قعود: بفتح القاف: ما أمكن أن يركب عليه من البعير.

مُتيِّع: بتشديد الياء: تصغير متاع.

وَطْب: الوَطْبُ: سقاء اللبن، وهو جلد الجذَّع فما فوقه.

شاهر: يقال: شَهَرَ سيفَهُ وشَهَّرَهُ: انتضاه فرفعه على الناس.

فَنُمِيَ الحديث: يقال: نَميت الحديث: إذا بَلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بَلَغه على وجه الإفساد والنميمة قلت: نَمَّيْتُه بالتشديد.

#### \* فوائد الأحاديث:

قال القرطبي: «وجوب التوقف والتبين عند إرادة الأفعال إلى أن يتضح الحق، ويرتفع الإشكال»(١).

قال الحافظ: "من أظهر شيئًا من علامات الإسلام، لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام؛ لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد، ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه، بل لا بد من التلفظ بالشهادتين "(۲).

قال العيني: «معلوم أن قتله كان خطأً لا عمدًا؛ لأن قاتله لم يُصدّقه في قوله: أنا مؤمن، وقال أبو بكر الرازي الحنفي كَلْللهُ: في هذه الآية حكم اللَّه تعالى بصحة إسلام من أظهر الإسلام، وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب بخلافه، وهذا مما يحتج به على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم. قال: واقتضى ذلك أيضًا أن من قال: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه على، أو قال: أنا

<sup>(</sup>١) المفهم (٧/ ٣٣٨).

مسلم ، يحكم له بالإسلام)<sup>(۱)</sup>.

\* عن أسامة بن زيد بن حارثة الله يحدث قال: «بعثنا رسول الله إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي هي، قال: فقال لي: يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله! إنه إنما كان متعوذًا، قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، (۲).

\*عن صفوان بن محرز، أنه حدث، أن جندب بن عبد اللّه البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة، زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولًا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلًا من المسلمين قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا اللّه، فقتله. فجاء البشير إلى النبي في فسأله فأخبره. حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه، فسأله فقال: «لم قتلته؟» قال: يا رسول اللّه أوجع في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمى له نفرًا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا اللّه، قال رسول اللّه في: «أقتلته؟» قال: نعم، قال: «فكيف تصنع برلا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله! استغفر لي، قال: بركيف تصنع برلا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله! استغفر لي، قال: وكيف تصنع برلا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (١٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٠٠)، والبخاري (١٢/ ٢٣٥/ ٢٨٧٢)، ومسلم (١/ ٩٦- ٩٧/ ١٩٤ ١٥٩])، وأبو داود (٦/ ١٠٢- ٩٠/ ٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٦/ ٨٥٩٤)، كلهم من طريق أبي ظبيان وهو حصين ابن جندب الجنبي دون تسمية الرجل الذي قتله أسامة ولا أنها هي سبب نزول: الآية.

يقول: «كيف تصنع برالا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟»(١).

#### \*غريب الحديث:

الحرقة: بضم المهملة وبالراء ثم قاف، وهم بطن. . . سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذُبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم.

صبحنا القوم: يقال: صبحته: إذا أتيته صباحًا بغتة.

غشيناه: بفتح الغين المعجمة وكسر الشين المهملة؛ أي: لحقنا به.

مُتعوِّذًا: أي: معتصمًا.

أوجع في المسلمين؛ أي: أوقع بهم وآلمهم.

البُرنُس: كل ثوب رأسه منه، درّاعة كان أو جُبّة أو مِمْطَرًا.

## ★ فوائد الحديث:

«فيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية»(٢).

«فيه دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حُكم له لذلك بالإسلام، وأن ذلك ليس مقصورًا على النطق بكلمتي الشهادة. وقد حكم النبي على النبلام بني جَذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: صَبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فلما بلغ ذلك النبي على قال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» (افعًا يديه إلى السماء)().

«فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر»(٥٠٠ .

\* \* \*

أخرجه مسلم (١/ ٩٧-٩٨/ ٩٧[١٦٠]).
 أخرجه مسلم (١/ ٩٧-٩٨/ ٩٧[١٦٠]).

<sup>(</sup>٥) شرح الطيبي للمشكاة (٨/ ٩١).

قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَامِدِينَ فِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَامِدِينَ وَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى فَقَدَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَامِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى وَفَضَلَ اللَّهُ اللهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ دَرَجَعَةٍ وَكُانَ اللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ وَرَجْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ ﴾

\*غريب الآية:

درجة: منزلة.

الحسنى: تأنيث الحُسْن، وهي الجنة.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرًا عظيمًا، ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض، ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله: ﴿لَّا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظّرِو وَاللَّبَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِمٍ فَضَلَ ٱللّه المُجْهِدِينَ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِمٍ عَلَى القَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ ٱللّه المُسْتَقَى ﴾ (١)، وقوله في هذه الآية الكريمة فَيْرُ أُولِ الظّرو عنه من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد» (١).

قال ابن عاشور: «ولما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمّق في الغاية من الجهاد، عقّب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللومُ موهِمًا انحطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم، على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعًا لليأس من الرحمة عن أنفُس المسلمين (٣٠).

قال السعدي: «أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله، ومن لم

<sup>(</sup>١) الحديد: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١/ ٣٣٦-٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٥/ ١٦٩).

يخرج للجهاد، ولم يقاتل أعداء الله.

ففيه الحث على الخروج للجهاد، والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر، كالمريض، والأعمى، والأعرج، والذي لا يجدما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر. فمن كان من أولى الضرر، راضيًا بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل اللَّه لولا وجود المانع، ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر.

ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله، لولا وجود المانع، يتمنى ذلك، ويحدث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أي: الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال.

ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، واندفاع كل شر.

والدرجات التي فصلها النبي على بالحديث الثابت عنه في الصحيحين، أن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله.

وهذا الثواب، الذي رتبه الله على الجهاد، نظير الذي في سورة الصف في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُلُكُمْ عَلَى جِحَرَةِ نُجِيكُمْ مِّنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُرُ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنْمُ فَلْلُونَ ۞ يَغْفِر لَكُو ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلُكُو جَنّتِ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَمُسَكِنَ طَيّبَةُ فِي جَنّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ (١) إِلَى آخر السورة.

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولًا بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة، والرحمة، والدرجات.

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل، والمدح، أو النزول من

<sup>(</sup>١) الصف: الآمات (١٠-١٢).

حالة إلى ما دونها ، عند القدح والذم - أحسن لفظًا ، وأوقع في النفس الله الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفصل الخطاب في الآية أن ﴿ أُولِي الفَّرَرِ ﴾ نوعان: نوع لهم عزم تام على الجهاد، ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا، وإنما أقعدهم العذر، فهم كما قال النبي ﷺ: «إن بالمئينة رجالًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمئينة؟ قال: وهم بالمئينة حبسهم العذر»(٢٠).

والنوع الثاني من ﴿ أُولِ الفَّرَدِ ﴾: الذين ليس لهم عزم على الخروج، فهؤلاء يفضّل عليهم الخارجون المجاهدون، وأولو الضرر العازمون عزمًا جازمًا على الخروج، وقوله تعالى: ﴿ غَيْرُ أُولِ الفَّرَ ﴾ سواء كان استثناءً أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء، فإذا فصّل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها، ولو جُعل قوله: ﴿ فَشَلَ اللَّهُ اللَّهُ

وأيضًا فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر، والجهاد ليس بفرض عين، فقد حصلت الكفاية بغيرهم؛ فإنه لا حرج عليهم في القعود؛ بل هم موعودون بالحسنى كأولي الضرر وهذا مثل قوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَلُ ﴾ (٣) الآية، فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم. فإن قيل: قد قال في الأولى في فضلهم: ﴿ وَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِرُةُ وَرَحَةً ﴾ كما في الأولى في فضلهم: ﴿ وَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِرُةُ وَرَحَةً ﴾ كما قال: ﴿ أَجَعَلُمُ سِقَايَةَ الْمَاجِ وَعِارَةَ الْمَسْجِدِ الْمَرَادِ كُمَن مَامَن بِأللهِ وَالْيَوْدِ اللَّاخِ وَجَهَدُ فِ سَبِيلِ قال : ﴿ أَجَعَلُمُ مَن عِند اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّهِ وَالْقَوْمُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ضمن أحاديث الباب.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٣٤-١٣٥). (٣) الحديد: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) التربة: الآيات (١٩-٢١).

ٱلْقَعِدِينَ أَجُّوا عَظِيمًا ﴾ الآيات، ليس المراد به أنهم لم يفضَّلوا عليهم إلا بدرجة، فإن في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد وأبو هريرة: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» الحديث، وفي حديث أبي سعيد: «من رضي باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد، فقال رسول اللَّه على: وأخرى يرفع اللَّه بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله». فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضَّل على القاعد الموعود بالحسني من غير أولى الضرر مائة درجة، وهو يبطل قول من يقول: إن الوعد بالحسني والتفضيل بالدرجة مختص بأولى الضرر، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة. وقد يقال: إن ﴿ دَرَجَةٌ ﴾ منصوب على التمييز كما قال: ﴿ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ أي: فضل درجتهم على درجتهم أفضل، كما يقال: فضل هذا على هذا منزلًا ومقامًا. وقد يراد بالدرجة جنس الدرج، وهي المنزلة والمستقر، لا يراد به درجة واحدة من العدد، وقوله: ﴿ وَفَشَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا @ دَرَجَنتِ منصوب بوفَضَّلَ لأن التفضيل زيادة للمفضَّل ، فالتقدير: زادهم عليهم أجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة، فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا؟ وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك، وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»(١) فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره، فكلاهما مستحق للنار، ويبقى الكلام في تساوي القعودين بشيء آخر»(٢).

قال الرازي: «قالت الشيعة: دلّت هذه الآية على أن علي بن أبي طالب عليه أفضل من أبي بكر؛ وذلك لأن عليًا كان أكثر جهادًا، فالقدر الذي فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه، وعلي من القائمين، وإذا كان كذلك وجب أن يكون عليّ أفضل منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَفَشَّلُ اللهُ ٱللهُ اللهُ عَلَى الْقَعِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجَرّا عَظِيمًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۵/ ٤٣)، والبخاري (۱/ ۱۱۵/ ۳۱)، ومسلم (۲۲۱۳/۵ ۲۲۱۲–۲۲۱۵)، وأبو داود (٤/ ۲۲۱۵/ ۲۲۱۵)، وأبو داود (٤/ ۲۲۱۵/ ۲۲۱۵)، وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۱/ ۳۹۶۰) من حديث أبي بكرة ﷺ. (۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۱۲۳–۱۲۷).

فيقال لهم: إن مباشرة على القتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك، فليزمكم بحكم هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد الله، وهذا لا يقوله عاقل. فإن قلتم: إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم؛ لأن الرسول الله كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات، وهذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد، فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر؛ وذلك أن أبا بكر في لما أسلم في أول الأمر، سعى في إسلام سائر الناس حتى أسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون، وكان يبالغ في ترغيب الناس في الإيمان، وفي الذب عن محمد في بنفسه وبماله، وعلي في ذلك الوقت كان صبيًا، ما كان أحد يسلم بقوله، وما كان قادرًا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام، فكان جهاد أبي بكر أفضل من جهاد على من وجهين:

أحدهما: أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الإسلام في غاية الضعف، وأما جهاد عليّ فإنما ظهر في المدينة في الغزوات، وكان الإسلام في ذلك الوقت قويًّا.

والثاني: أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين، وأكثر أفاضل العشرة إنما أسلموا على يده، وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما جهاد عليّ فإنما كان بالقتل، ولا شك أن الأول أفضل (١٠٠).

قلت: قد أحسن أبو عبد اللَّه الرازي في الرد على شبهة الرافضة أعداء صحابة رسول اللَّه على في تفضيل على على أبي بكر في وادعائهم أن عليًا أكثر جهادًا وان أبا بكر في لم يفارق النبي في غزوة من الغزوات، وما ثبت عنه أنه تخلف، وهو في من أكبر مناقبه أنه كان مفتاحًا للجهاد في سبيل اللَّه، فهو الذي جهز رحلة الهجرة المباركة، وهو رفيق رسول اللَّه في وهذه الرحلة المباركة -أي: الهجرة هي القنطرة الأساسية التي مرت منها قافلة الجهاد التي تكونت من المهاجرين والأنصار في أول غزوة الفرقان. فما يذيعه الرافضة من هذه الأمور هو تشويه وحقد وقلب للحقائق والأمور رأسًا على عقب، وإلا فإن الأنبياء -عليهم الصلاة

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١١/ ١٠).

والسلام - لم يذكروا بمناقبهم إلا بالدعوة إلى اللَّه والصبر عليها وطول النفس، والجهاد هو جزء من الدعوة، فالدعوة لا تنقطع ولا يقوم بها إلا العلماء الأكفاء، وأما الجهاد بالسيف - وفي العصر الحالي بالقنابل والصواريخ - فالكل يستطيع المشاركة فيه، وهذا الجهاد يكون في وقت محدود له بداية ونهاية، وأما الدعوة إلى اللَّه فلا انقطاع فيها، ولا تتقيد بزمان أو مكان أو بحالة قوة أو ضعف أو بعدة أو عدد، أو تحتاج إلى إذن إمام؛ فكم من داعية إلى اللَّه عارض إمامًا في دعوته، ومع ذلك استمر في دعوته وما كان عاصيًا؛ لأن البلاغ عن اللَّه وعن الرسول لا يحتاج فيه إلى إذن أحد ممن عارضه، فلا طاعة له ولو كان من أكبر الأثمة، هذا واللَّه أعلم.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

\* عن البراء قال: «لمّا نزلت: ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قال النبي ﷺ: ادعوا فلانًا ، فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف، فقال: اكتب: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) ، وخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله! أنا ضرير. فنزلت مكانها: ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ النَّهُ عِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ "(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٨٢)، والبخاري (٨/ ٣٢٩/ ٤٥٩٤)، ومسلم (٣/ ١٥٠٨/ ١٨٩٨)، والترمذي (٤/ ١٢٩٠)، والنسائي (٦/ ٣١٠١-٣١٠١) من حديث البراء رهي.

في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله بن فقال: اقرأ يا زيد! فقرأت: ﴿ لا يَسْتَوِى الْتَهِدُونَ مِنَ ٱلْنُوْمِنِينَ ﴾ ، فقال رسول الله بن ﴿ غَيْرُ أُولِ الفَرَرِ ﴾ الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف (١٠).

\* عن أبي نضرة عن ابن عباس في قول اللّه عَلى: ﴿ لّا يَسْتَوِى الْقَنِيدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْرُ أُولِي الشّرَرِ ﴾ قال: «هم قوم كانوا على عهد رسول اللّه على لا يغزون معه لأسقام وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون معه، وكان المرضى في عذر من الأصحاء (٢).

# \*غريب الأحاديث:

الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم.

غشيته: سترته وغطّته.

السكينة: يريد ما عرض له من السكون عند نزول الوحي.

ألحقتها: كتبتها في موضعها.

ملحقها: موضع الإلحاق.

صدع: شقّ.

سُري عنه: بمعنى الكشف والإزالة. يقال: سروت الثوب وسريته: إذا خلعته. والتشديد فيه للمبالغة.

## \* فوائد الأحاديث:

«فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة، كما قال ﷺ: «ولكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ١٩٠-١٩١)، والبخاري (٨/ ٣٢٨-٣٢٩/ ٤٥٩٢)، وأبو داود (٣/ ٢٤-٢٥/ ٢٥٠٧)، والترمذي (٥/ ٢٤/ ٢٠٠٣)، والنسائي (٦/ ٣١٥-١٣١/ ٣١٠- ٢١٠) من حديث زيد بن ثابت.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: الطبراني في الكبير (١٣/ ١٦٥/ ١٣٧٥). وذكره الهيثمي في المجمع (٧/٩) وقال: «رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما ثقات».

جهاد ونية "() وفيه أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين. وفيه رد على من يقول إنه كان في زمن النبي على الله عين وبعده فرض كفاية ، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْنَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال القسطلاني: «أي: لا مساواة بينهم -يعني: المجاهدين- وبين من قعد عن الجهاد من غير علة، وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعًا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته "(").

\* عن ابن عباس أنه قال: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الشَّرَرِ عن بدر والمخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر، قال عبد اللَّه بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول اللَّه، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ ﴾ و﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ ﴾ ﴿ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ ، فهؤلاء القاعدون غير أولى الصدر ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَ مَنْ المؤمنين غير أولى الضرر " ( ) ).

#### \* هوائد الحديث:

قال ابن هبيرة: «هذا الكلام وإن كان متعينًا في أهل بدر، فيه دليل على أن كل ناهض إلى الجهاد لا يستوي والقاعد عنه»(٥).

\* عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول اللَّه على اللَّه الله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقًا على اللَّه أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل اللَّه أو جلس في أرضه التي ولد فيها». فقالوا: يا رسول الله! أفلا نبشر الناس؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة، أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيل اللَّه، ما بين الدرجتين كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/٦٦)، والبخاري (٦/ ٢٧٨٣)، ومسلم (٣/ ١٣٥٣/١٤٨٧)، وأبو داود (٣/ ٨-٩/ ١٤٨٠)، وأبو داود (٣/ ٨-٩/ ٢٤٨٠)، والمترمذي (٤/ ١٦٦/ ١٥٩٠)، والنسائي (٧/ ١٦٥/ ١٨١١)، وابن ماجه (٢/ ٦٢٩/ ٢٧٧٣) من حديث ابن عباس اللهام. (٣/ ٣٨-٣٨).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري مختصرًا (٨/ ٣٢٩/ ٤٥٩٥)، والترمذي (٥/ ٣٠٣٢/ ٣٠٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ (۵) الإفصاح (٣/ ٢١٤).

بين السماء والأرض، فإذا سألتم اللَّه فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة»(١٠).

# ★ فوائد الحديث:

تقدمت فوائده عند قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلْمُتَقِينَ ﴾ الآية (١٣٣) من سورة (آل عمران).

\* عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ﷺ قال: «يا أبا سعيد! من رضي باللّه ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها عليّ يا رسول الله! ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل اللّه الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله "".

## ★ فوائد الحديث:

بوّب النووي على الحديث بقوله: «باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات، (٣).

فيه فضيلة عظمي للمجاهدين، وتعظيم أمر الجهاد.

\* عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»(1).

#### ★ فوائد الحديث:

قال المناوي: «أي: درجات كثيرة جدًّا، ومنازل عالية شامخة، فالمراد بالمائة التكثير لا التحديد، (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٥)، والبخاري (٦/ ١٣/ ٢٧٩٠)، والترمذي (٤/ ٨٨٢/ ٢٥٩٩) مختصرًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۶)، ومسلم (۲/ ۱۰۰۱/ ۱۸۸۶)، والنسائي (۲/ ۲۲۷–۲۲۸/ ۲۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣١٦/٥)، والترمذي (٤/ ٣٥٣١)، والحاكم (١/ ٨٠) وقال: «وروي بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت». كلهم من طرق عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت به. (٥) فيض القدير (٢/ ٤٦٥).

وبيان لعظم الجنة وما فيها من نعيم أعده اللَّه تعالى للمجاهدين(١١).

\* عن أنس رهي أن النبي الله كان في غزاة فقال: «إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر»(٢).

#### \* غريب الحديث:

خلفنا: بسكون اللام؛ أي: وراءنا، ويروى بتشديد اللام وسكون الفاء من التخليف.

شعبًا: الشعب، الطريق في الجبل.

العذر: وصف يعرض للمكلف يناسب التسهيل عليه.

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «الناوي لأعمال البر؛ الصادق النية فيها؛ إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر المباشر مضاعفًا، كما قدمناه. وقد دل عليه من الحديث ذكر قطع الوادي، والمسير، فإن هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلا عَنْمَكُ فَي سَكِيلِ اللّهِ إلى قوله: ﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ هُمُ الله وَلا نَصَبُ وَلا عَنْمَكُ أَللهُ أَللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) ولما كان القاعدون لأجل العذر قد صحت ليتهم في مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ أعطاهم اللّه تعالى مثل أجر من باشر» (١٠).

«قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي الظّرَرِ ﴾ (٥) الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل (3).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بهجة الناظرين (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۰۳)، والبخاري (٦/ ٥٨/ ٢٨٣٩)، وأبو داود (۳/ ٢٥٠٨/٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٢٣/ ٢٠١٤) أخرجه: أحمد أنس عليه المنافق المنافق التوبة: الآيتان (١٢٠ و ١٢١).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٣/ ٥٤٥–٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٥٩).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنهُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوّاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهاً فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ ﴾

\*غريب الآية:

توفّاهم الملائكةُ: تقبض أرواحهم.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد، أتبعه بعقاب من قعد عنه ورضي بالسكون في دار الكفر»(١٠).

قال السعدي: «هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملاثكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون له: ﴿فِيمَ كُنُمُ ﴾ أي: على أيّ حال كنتم؟ وبأيّ شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثّرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم.

﴿ قَالُوا كُنّا مُسْتَغْمَونِينَ فِي الْأَرْضَ ﴾ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك؛ لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ﴿ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَسِمَةٌ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرّر عند كل أحد أن أرض اللّه واسعة. فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة اللّه كما قال تعالى: ﴿ يَعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ (٢) قال اللّه عن هؤلاء الذين لا عدر لهم ﴿ فَأُولَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَمّ مُ وَسَادَةً مَصِيرًا ﴾ وهذا كما تقدّم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه وَسَادَةً مَصِيرًا ﴾ وهذا كما تقدّم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه

(٢) العنكبوت: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١١/ ١١).

\_\_\_\_\_ ۱۲٤)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع.

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات؛ بل من أكبر الكبائر»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

\* عن ابن عباس: «أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثّرون سواد المشركين على عهد رسول الله على السهم فيُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يُضرب فيُقتل، فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهم الآية»(٢).

#### \* فوائد الحديث:

استنبط سعيد بن جبير من الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية (٣).

«وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره، لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلًا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين، بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك»(1).

\* عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله على: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» (٥٠).

## ⋆غريب الحديث:

جامع: جامعه على كذا: اجتمع معه ووافقه.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٣٧-١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٨/ ٣٣٣/ ٤٥٩٦)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٧/ ١١١١٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود (٣/ ٢٢٤/ ٢٧٨٧). انظر «الإرواء» (١٢٠٧)، والسلسلة الصحيحة، (٢٣٣٠).

#### ★ فوائد الحديث:

««سكن معه» أي: في ديار الكفر «فإنه مثله» أي: من بعض الوجوه؛ لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران. قال الزمخشري: وهذا أمر معقول، فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان، قال:

تود عدوي شم ترعم أنني صديقك ليس النول عنك بعازب وفيه إبرام وإلزام بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم، والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم، ﴿لا يَتَّغِذِ النَّرْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيالَة مِن دُونِ النَّوْمِنِينَ ﴾ (١) مخالطتهم ومعاشرتهم، ﴿لا يَتَّغِذِ النَّرْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيالَة مِن دُونِ النَّوْمِنِينَ ﴾ (١) والمؤمن أولى بموالاة المؤمن، وإذا والى الكافر جرّه ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه، فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسمًا لمادة الفساد ﴿يَتَأَيُّهُا اللّهِينَ مَامَنُوا إِن تُطِيعُوا اللّهِينَ كَفَّرُوا بَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَدَمِكُمْ فَتَنقَلِبُوا عَلَيْهِ وَمَن الكافرين ولا من مخالطتهم في خَسِرِينَ ﴾ (١)، ولم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا من مخالطتهم في أمر الدنيا بغير سكنى فيما يجري مجرى المعاملة من نحو بيع وشراء وأخذ وعطاء ليوالوا في الدين أهل الدين ولا يضرهم أن يبارزوا من لا يجاريهم من الكافرين (١).

وقال ابن تيمية: «المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، والمشاركة في الهدى الظاهر توجب مناسبة وائتلافًا وإن بعد المكان والزمان، وهذا أمر محسوس، فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلًا سبب لوقوع ما مرّ، واكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. ولما كان مظنة الفساد خفيّ غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه، فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة؛ بل في نفس الاعتقادات، فيصير مساكن الكافر مثله. وأيضًا المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة، وهذا مما يشهد به الحس؛ فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع، وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث

(٢) آل عمران: الآية (١٤٩).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) الفيض (٦/ ١١١-١١٢).

المحبة والموالاة فكيف المشابهة في الأمور الدينية؟ فالموالاة للمشركين تنافي الإيمان، ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم ﴾ (١) (٢).

قال ابن بطال: «إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم بعضهم؛ لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفار، فأما إذا أسلم كل من في الدار فلا هجرة عليهم؛ لقوله هي لوفد عبد القيس حين أمرهم بما أمرهم به (٣) ولم يأمرهم بهجرة أرضهم، وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا؛ يعني: طريقًا إلى المدينة، وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة فقوله هي «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(١)»(٥).

※ \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (٥١). (٢) فيض القدير (٦/ ١١٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٤)، والبخاري (١/ ٢٧٢/٥٠)، ومسلم (١/ ٤٦-٤٧)، وأبو داود (٤/ ٩٦-٩٧)
 (٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٤)، والبخاري (١/ ٢٦١٩)، والنسائي (٨/ ٤٩٥/٤٦٥) من حديث ابن عباس رام ٣٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٣)، والبخاري (١/ ٧٣/ ١٠)، ومسلم (١/ ٦٥/ ٤٠) دون ذكر محل الشاهد، وأبو داود (٤/ ١٩/ ٢٤٨)، والنسائي (٨/ ٤٧٩) من حديث عبد اللَّه بن عمرو را الله عن عمرو الله عنه الله بن عمرو الله بن الله بن عمرو الله بن الله بن عمرو الله بن الله بن عمرو الله بن الله بن الله بن عمرو ا

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري (٥/ ٢٣٩-٢٤٠).

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْمَنِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُولَئِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا ۞ ﴾

# \*غريبالآية:

حيلةً: الحيلة: لفظ عامّ لأنواع أسباب التخلص.

# التوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذا عذر من اللّه تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة؛ وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق؛ ولهذا قال: ﴿لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾، قال مجاهد وعكرمة والسدي؛ يعنى: طريقًا.

وقوله: ﴿ فَأَوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَمْفُو عَنْهُمْ ﴾ أي: يتجاوز عنهم بترك الهجرة، و(عسى) من الله موجبة، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾ (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

عن ابن عباس أنه تلا: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَغْمَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ فَ قال: كنت أنا وأمى ممن عذر الله » (٢).

\* عن أبي هريرة ﴿ أن رسول اللّه ﴿ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع اللّه لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلانًا لأحياء من العرب؛ حتى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخارى (۸/ ۲۲۳/ ٤٥٨٨).

أنزل الله: ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١) الآية »(٢).

## \* فوائد الحديثين:

تقدمت فوائد هذين الحديثين عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالنّسَةُ عَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ الآية (٧٥) من هذه السورة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۵۵)، والبخاري (۸/ ۲۸۵/ ٤٥٦٠)، ومسلم (۱/ ۲۲۱ / ۹۸۵)، والنسائي (۲/ ۶۵۰/ ۱۰۷۳). ۱۰۷۳).

(١٠٠) الآبة (١٠٠)

# قوله تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ (١)

# \*غريب الآية:

مراغَمًا: أي: مذهبًا ومضطربًا. وأصله من الرَّغام، وهو التراب الرقيق. سَعَةً: أي: اتساعًا في الرزق، والسعة ضد الضيق.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «وصل هذا بما قبله للترغيب في الهجرة، وتنشيط المستضعفين، وتجرئتهم على استنباط الحيل لها؛ لأن الإنسان يتهيب الأمر المخالف لما اعتاده وأنس به، ويتخيل فيه من المشقات والمصاعب ما لعله لا يوجد إلا في خياله، فبعد أن توعد التارك المقصر، وأطمع التارك المعذور في العفو إطماعًا مبنيًّا على أن ذلك من شأن الله تعالى أن يفعله، بين تعالى أن ما يتصوره بعض الناس من عسر الهجرة لا محل له، وأن عسرها إلى يسر، ومن يهاجر بالفعل يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا؛ أي: متحولًا من الرغام، وهو التراب، أو مذهبًا في الأرض يرغم بسلوكه أنوف من كانوا مستضعفين له، أو مكانًا للهجرة ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من الاضطهاد والذل، فيرغم بذلك أنوفهم. وفيه الوعد للمهاجرين في سبيل الله بتسهيل السبل، وسعة العيش.

وإنما تكون الهجرة في سبيل الله حقيقة إذا كان قصد المهاجر منها إرضاء الله تعالى بإقامة دينه كما يجب وكما يحب تعالى، ونصر أهله المؤمنين على من يبغي عليهم من الكافرين»(٢).

قال ابن كثير: «وهذا تحريض على الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و(المراغم):

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٠).

مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغمًا ومراغمةً، قال نابغة بني جعدة:

كـطـودٍ يـلاذ بـأركـانِـهِ عـزيـز الـمراغـم والـمهـرب

وقال ابن عباس: المراغم: التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك، والربيع بن أنس، والثوري، وقال مجاهد: ﴿مُرَغَمًا كَثِيرًا ﴾ يعني: متزحزحًا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: ﴿مُرَغَمًا كَثِيرًا ﴾ يعنى: بروجًا.

والظاهر -واللَّه أعلم- أنه التمنع الذي يتحصن به، ويراغم به الأعداء.

قوله: ﴿ وَسَعَةً ﴾ يعني: الرزق. قاله غير واحد، منهم قتادة، حيث قال، في قوله: ﴿ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ أي والله! من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى الغني "(١).

قال الرازي: «والحاصل كأنه قيل: يا أيها الإنسان! إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفًا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر، فلا تخف؛ فإن اللَّه تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببًا لرغم أنوف أعدائك، ويكون سببًا لسعة عيشك. وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش؛ لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إنها تصير سببًا لرغم أنوف الأعداء، أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سببًا لسعة العيش عليه "(٢).

قال الشوكاني: «وقوله: ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فيه دليل على أن الهجرة لا بدّ أن تكون بقصد صحيح، ونية خالصة، غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا » (٣).

قال مالك: «هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف، ويعمل فيها بغير الحق»(٤).

\* \* \*

(٣) فتح القدير (١/ ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١١/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٤٤–٣٤٥).

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَّرِكُهُ الْمَوْتُ اللّ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُم عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴾ (١)

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «من يخرج من منزله بنية الهجرة المعروفة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين -ثم ساق حديث إنما الأعمال-١٠٠٠.

قال ابن جريو: قثم أخبر -جل ثناؤه - عمن خرج مهاجرًا من أرض الشرك فارًا بدينه إلى الله وإلى رسوله، إن أدركته منيته قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة، فقال: من كان كذلك فقد وقع أجره على الله، وذلك ثواب عمله وجزاء هجرته، وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول -جل ثناؤه -: ومن يخرج مهاجرًا من داره إلى الله وإلى رسوله، فقد استوجب ثواب هجرته إن لم يبلغ دار هجرته باخترام المنية إياه قبل بلوغه إياها على ربه، ﴿وَكَانَ اللهُ عَثُورًا رَّحِيمًا ﴾ يقول: ولم يزل الله تعالى ذكره غفورًا ؟ يعني: ساترًا ذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن العقوبة عليها، رحيمًا بهم رفيقًا، وذكر أن هذه الآية نزلت بسبب بعض من كان مقيمًا بمكة وهو مسلم، فخرج لما بلغه أن الله أنزل الآيتين قبلها، وذلك قوله: ﴿إِنَّ مَوْلًا عَنُورًا ﴾ فمات مؤي طريقه قبل بلوغه المدينة الله أن الله أنزل الآيتين قبلها، وذلك قوله: ﴿ إِنَّ عَلَوْلًا عَنُورًا ﴾ "، فمات في طريقه قبل بلوغه المدينة الله أن الله قوله وقوله المدينة قبل بلوغه المدينة الله أنه المدينة قبل بلوغه المدينة الله المدينة الله الله الله المدينة قبل بلوغه المدينة الله المدينة اله المدينة الله المدينة المدينة الله المدينة الله الله المدينة الله المدينة المدينة الله المدينة المدينة الله المدينة المدينة

قال محمد رشيد رضا: «المهاجر كسائر الناس عرضة للموت، ولما وعد تعالى من يهاجر فيصل إلى دار الهجرة بالظفر بما ينبغي من وجدان المراغم والسعة، وعد من يموت في الطريق قبل بلوغها بأجر عظيم يضمنه كات له؛ فمتى خرج من بيته بقصد الهجرة إلى الله؛ أي: حيث يرضى الله، وإلى نصرة رسوله في حياته، ومثلها

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآيات (٩٧-٩٩).

إقامة سننه بعد وفاته، كان مستحقًّا لهذا الأجر ولو مات بعد مجاوزته عتبة الباب ولم يصب تعبًا ولا مشقة؛ فإن نية الهجرة مع الإخلاص كافية لاستحقاقه له.

وقد أبهم هذا الأجر، وجعله حقًّا واقعًا عليه تبارك اسمه؛ للإيذان بعظم قدره، وتأكيد ثبوته ووجوبه، والوجوب والوقوع يتواردان على معنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجِبَتُ جُنُوبُهُ ﴾ (١) ؟ أي: سقطت جنوب البُدن عندما تنحر في النسك. ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، وليس لغيره أن يوجب عليه شيئًا؟ إذ لا سلطان فوق سلطانه، فأين هذا الوعد للمهاجرين في تأكيده وإيجابه من وعد تاركي الهجرة لضعفهم وعجزهم من جعله محل الرجاء والطمع فقط؟ لا يستويان.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أي: وكان شأنه الثابت له أزلًا وأبدًا أنه غفور يستر ما سبق لأمثال هؤلاء المهاجرين من الذنوب بإيمانهم الذي حملهم على ترك أوطانهم، ومعاهد أنسهم، لأجل إقامة دينه، واتباع سبيله، رحيمًا بهم، يشملهم بعطفه، ويغمرهم بإحسانه»(٢).

قال ابن عطية: «ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من المسلمين وقد خرج غازيًا ، فله سهمه من الغنيمة ؛ قاسوا ذلك على الأجر »(٣).

قال الرازى: «وهذا ضعيف؛ لأن لفظ الآية مخصوص بالأجر، وأيضًا فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها ؛ إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها ؛ قال تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ ( أ) ، واللَّه أعلم » ( ه) .

قال محمد رشيد رضا: «قد علم من هذه الآيات ومن غيرها مما نزل في الهجرة ومن الأحاديث والسنة التي جرى عليها الصدر الأول من المسلمين أن الهجرة شرعت لثلاثة أسباب أو حكم ؛ اثنان منها يتعلقان بالأفراد، والثالث يتعلق بالجماعة :

أما الأول: فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد يكون فيها مضطهدًا في حريته الدينية والشخصية؛ فكل مسلم يكون في مكان يفتن فيه عن دينه، أو يكون ممنوعًا من إقامته فيه كما يعتقد، يجب عليه أن يهاجر منه إلى حيث يكون حرًّا في تصرفه وإقامة

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار (٥/ ٣٥٩–٣٦٠).

<sup>(</sup>١) الحج: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: الآية (٤١). (٣) المحرر الوجيز (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير (١٦/١١).

دينه، وإلا كانت إقامته معصية يترتب عليها ما لا يحصى من المعاصي، وإلا جاز له الإقامة. .

وأما الثاني: فهو تلقي الدين، والتفقه فيه؛ وكان ذلك في عصر النبي على خاصًا بالزمن الذي كان فيه إرسال الدعاة والمرشدين من قبله و متعذرًا لقوة المشركين على المسلمين، وصدهم إياهم عن ذلك. ولا يجوز لمن أسلم في مكان ليس فيه علماء يعرفون أحكام الدين أن يقيم فيه؛ بل يجب أن يهاجر إلى حيث يتلقى الدين والعلم.

وأما الثالث المتعلق بجماعة المسلمين: فهو أنه يجب على مجموع المسلمين أن تكون لهم جماعة أو دولة قوية تنشر دعوة الإسلام، وتقيم أحكامه وحدوده، وتحفظ بيضته، وتحمي دعاته وأهله من بغي الباغين، وعدوان العادين، وظلم الظالمين؛ فإذا كانت هذه الجماعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشى عليها من إغارة الأعداء، وجب على المسلمين أينما كانوا، وحيثما حلوا أن يشدوا أزرها؛ حتى تقوى وتقوم بما يجب عليها. فإذا توقف ذلك على هجرة البعيد عنها إليها، وجب عليه ذلك وجوبًا قطعيًا لا هوادة فيه، وإلا كان راضيًا بضعفها، ومعينًا لأعداء الإسلام على إبطال دعوته، وخفض كلمته.

كانت هذه الأسباب الثلاثة متحققة قبل فتح مكة ، فلما فتحت قوي الإسلام على الشرك في جزيرة العرب كلها ، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجًا ، والنبي الشيار الشرك في جزيرة العرب كلها ، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجًا ، والنبي المسلم يرسل إلى كل جهة من يعلم أهلها شرائع الإسلام ، فزال سبب وجوب الهجرة لأجل الأمن من الفتنة ، والقدرة على إقامة الدين ، وسبب وجوبها لأجل التفقه في الدين إلا نادرًا ، وسبب وجوبها لتأييد جماعة المسلمين وتقويتهم ونصرهم على من كان يحاربهم لأجل دينهم (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهجرة

\* عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت مِلحان قالت: «نام النبي على يومًا

تفسير المنار (٥/ ٣٦١–٣٦٢).

قريبًا منّي ثم استيقظ يتبسم، فقلتُ: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عُرضوا عليّ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرّة، قالت: فادعُ اللّه أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع اللّه أن يجعلني منهم. فقال: أنتِ من الأولين، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أولَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشأم، فقُرّبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فمات "(1).

# \* غريب الحديث:

قافلين: راجعين.

صرعتها: أسقطتها.

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قول اللَّه عَلَى : ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ﴾ الآية ؛ أي : يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية ، فحال بين القاصد وبين الفعل مانع ، فإن قوله : ﴿ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ ﴾ أعمُّ من أن يكون بقتل أو وقوع من دابة وغير ذلك » (٢٠).

«ناس من أمتي عُرضوا علي»: قال الحافظ: «وفي رواية حماد بن زيد: «فقال: عجبت من قوم من أمتي» ولمسلم من هذا الوجه: «أُريتُ قومًا من أمتي» وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابًا بهم، وفرحًا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة»(٣).

وفيه: «الترغيب في الجهاد والحض عليه، وبيان فضيلة المجاهد»(١٠).

وفيه: «ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته»(٥).

قال النووي: «واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل اللّه تعالى والموت فيه سواء في الأجر؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۶–۲۲۰)، والبخاري (۱/ ۲۱–۲۷۹/ ۲۷۹۹)، ومسلم (۳/ ۱۰۱۸–۱۰۱۸) (۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۶)، والبخاري (۱/ ۲۱۰–۱۱۵۳)، والنسائي (۱/ ۳٤۷–۱۵۹۸)، وأبو داود (۳/ ۲۱۸/ ۲۶۹۰)، والترمذي (۱/ ۲۲۷)، وأبو ماجه (۲/ ۲۲۷/ ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١١/ ٨٧). (٤) المصدر السابق (١١/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١١/ ٩١).

لأنه ﷺ لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله، ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» (١) وهو موافق لمعنى قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجَرُمُ عَلَى اللّهُ فَهُ (١٠٠٠).

قال ابن بطال: «حكم المنصرف من سبيل الله في الأجر مثل حكم المتوجه إليه في خطاه وتقلبه وحركاته، وأن له ثواب المجاهد في كل ما ينويه، ويشق عليه، ويتكلفه من نفقة أو غيرها، حتى ينصرف إلى بيثه، والله أعلم (٣).

قال القرطبي: «فيه دليل على أن من مات في طريق الجهاد من غير مشاهدته ومباشرته له من الأجر والرتبة مثل ما للمباشر)(٤).

قال ابن عبد البر كَظُلُلُهُ: (ويحتمل بدليل هذا الحديث، أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواء، أو قريبًا من السواء في الفضل؛ لأن أم حرام لم تقتل، وإنما ماتت من صرعة دابتها، وقال لها رسول الله ﷺ: (أنت من الأولين) وإنما قلت أو قريب من السواء، لاختلاف الناس في ذلك، فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول سواء، واحتج بقول الله ﷺ: ﴿وَاللَّيْنَ مَاجَرُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ ثُمّ مُن جَعل المهد-: فُي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

\* عن عمر بن الخطاب في قال: سمعت رسول الله في يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (۲/ ۳۱۰–۲۲۰)، ومسلم (۳/ ۱۹۱۰/۱۹۱۱)، وابن ماجه (۲/ ۹۳۷–۹۳۸/ ۱۹۱۸) أخرجه بهذا اللفظ: أجمد (۲/ ۳۱۰–۳۲۰)، ومسلم (۲/ ۱۹۱۰/۱۹۲۱)، وابن ماجه (۲/ ۹۳۷–۹۳۸/

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٣/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (١٨/٥).

<sup>(</sup>٦) فتح البر (١٠/ ٢٩٢–٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) الحج: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۰و۳۶)، والبخاري (۱/ ۱۱/ ۱)، ومسلم (۳/ ۱۰۱۵–۱۰۱۹/ ۱۹۰۷)، وأبو داود (۲/ ۱۹۰۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۰۱۱)، والنومذي (٤/ ۱۹۶۷)، والنومذي (٤/ ۱۹۶۷)، والنومذي (٤/ ۱۹۲۷)، والنومذي (٤/ ۱۹۲۷)، والنومذي (٤/ ۲۲۰۱۱)، والنومذي (٢/ ۲۲۰۱۱)، والنومذي (٤/ ۲۲۰۱

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن الملقن: «هذا الحديث ورد على سبب، وهو أنه لما أُمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها، فذمهم اللَّه لقوله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيِّكُهُ طَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنمُ ﴾ (١) الآية، ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم، فعذرهم واستثناهم بقوله: ﴿إِلَّا الشَّتَشْنَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ (١) الآية، وهاجر المخلصون إليه فمدحهم في غير ما موضع من كتابه »(١).

وقال: «الهجرة في اللغة: الترك، والمراد بها ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، وطلب إقامة الدين»(1).

وقال: «وقعت الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه:

إحداها: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، وذكر الماوردي أن الهجرة من مكة إلى المدينة قبل هجرته على كانت مباحة لمن خاف على نفسه أو دينه، معصية لمن أمن من ذلك، قال: وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة.

الثانية: من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي على إليها، وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ (\*) وقال على: «لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار» (\*) وأشار إلى هذه الهجرة، وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلا ما خصه الدليل، وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على نفسه ودينه وهو قادر على الخروج بأهله وماله للآية، ومستحبة على من أمن على نفسه كالعباس، وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضًا؛ لما في الصحيحين: «أن أعرابيًا أتى النبي على فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك! إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال:

<sup>(</sup>١) النساء: الآبة (٩٧). (٢) النساء: الآبة (٩٨).

<sup>(</sup>٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٢٠٤). (٤) المصدر السابق (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) الأنفال: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٠)، والبخاري (٧/ ١٤٠/ ٣٧٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٥/ ٨٣١٩) من حديث أبي هريرة رهي .

فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئًا»(١) ولأنه عليه لم يأمر الوفود بها .

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله على قبل الفتح للاقتباس منه كوفد عبد القيس وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون قومهم.

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي على ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله ﷺ: «المجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه» (٢٠). قال بعض متأخري المالكية: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها (٣٠).

قال ابن رجب: «أخبر النبي الله أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبًا لله ورسوله، ورغبة في تعلم دين الإسلام، وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقًا، وكفاه شرفًا وفخرًا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله.

ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة.

ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلبِ دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر، والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر.

وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقير لما طلبه من أمر الدنيا، واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه. وأيضًا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدّد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۶)، والبخاري (۳/ ۴۰۲–۴۰۰٪ ۱٤٥٢)، ومسلم (۳/ ۱٤۸۸/ ۱۸٦٥)، وأبو داود (۳/ ۱۸۸۸) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۶۷٪)، والنسائي (۷/ ۱۲۱/ ۲۱۷۵) من حديث أبي سعيد رفي

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٠-٢١)، وأبو داود (٣/ ٢٠/ ٢٠٠٠) دون ذكر محل الشاهد، والترمذي (٤/ ١٤٢/) اخرجه: أحمد (١٦٢١) وقال: قحديث حسن صحيح من حديث فضالة بن عبيد الله الماد الم

<sup>(</sup>٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ١٩٨- ٢٠٠).

والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة، ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ يعني: كائنًا ما كان»(١).

رحم الله الإمام السلفي ابن رجب على هذا الفهم للهجرة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله يشخ. والهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان تختلف باختلاف حال المهاجر، فأحيانًا قد تكون واجبة، ولا يجوز الإقامة في ذلك البلد إذا كان يخاف على نفسه الفتن والكفر والمعاصي، ويضايق بأنواع من المضايقات، كرفع شعارات الكفر ومحاربة السنة وسب الصحابة وسب علماء أهل السنة، كما هو واقع لبعض البلدان التي تنسب إلى الإسلام.

وكذلك الهجرة من البلاد التي أطبق عليها الكفر، ولا يرفع فيها إلا شعار الكفر كالصليبية واليهودية وعباد البقر والنار، فهؤلاء لا تجوز الإقامة بين أظهرهم بحال، إلا لمريض يداوى أو لعلم يتعلم لا يوجد في بلاد الإسلام، وذلك لوقت محدود، أو لتجارة وصاحبها عابر سبيل، أو لهارب من سطوة ظالم أو طاغية ولا ملجاً له إلا ذلك.

أما الهجرة من مكان إلى مكان لطلب العلم أو الدعوة إلى الله؛ فهذا قد يكون واجبًا عينيًا، وأحيانًا كفائيًا حسب واقع الأمة. أما الهجرة المباحة وهي للتجارة وما يحتاج إليه من أي بلاد من بلاد الإسلام فهذا لا شك في إباحته.

وكل ما ذكرنا له أدلة من الكتاب والسنة تقدم ذكرها كرهت إعادتها خوف الإطالة، فمن شاء راجعها، وما ذكرته فهو تقريرات جهابذة العلماء القدماء والمعاصرين إلا من ابتلي بداء التغريب، ولا فرق لديه بين بلاد الكفر والإسلام، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الطيب والخبيث، فهؤلاء أزكمتهم الحضارة المزيفة، وأصبحت حاسة الشم عندهم معطلة؛ كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْنَى الْمُرْفِرُ وَلَا يَنْ السَّمُورِ ﴾ (٢).

قال الطيبي: «معناه: من قصد بهجرته وجه اللَّه وقع أجره على اللَّه، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة».

(٢) الحج: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) شرح المشكاة (٢/٤١٧).

# قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﷺ ﴾

# \*غريب الآية:

تَقْصُروا: يقال: قصرت الصلاة؛ أي: جعلتها قصيرة بترك بعض أركانها ترخيصًا.

يفتِنكم: أي: يصرفوكم عن مرادكم باعتراضهم.

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: ﴿قال بعض العلماء: المراد بالقصر في قوله: ﴿أَن نَقَمُرُوا﴾ في هذه الآية قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن، كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى، وكصلاتهم إيماءً رجالًا وركبانًا وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها.

ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه مبينًا له: 
﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الْعَبَكُوةَ فَلْنَقُم طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلِيَأْخُدُوا أَسْلِحَتُهُم فَإِذَا سَبَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُم وَلْتَأْتِ طَآبِفَة أُخْرَف لَمْ يُعَبَلُوا فَلْيُعَبُلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا سَبَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُم وَلَيَأَتُهُ أَخْرَف لَمْ يُعَبَلُوا فَلْيَكُونُوا فَلْيَكُونُوا فَلْيَكُونُوا فَلْهُ وَلَيَا اللهُ وَرَكُبَالًا فَ رَكُبَالًا فَ رَكُبالًا فَو رَكُبالًا فَ رَكُبالًا فَ اللهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَعُلُونَ اللهُ وَلُوا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (١/ ٣٣٧-٣٣٨).

قال الرازي: «اعلم أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد إليها: معرفة كيفية أداء الصلاة في زمان الخوف والاشتغال بمحاربة العدو؛ فلهذا المعنى ذكره اللَّه تعالى في هذه الآية»(١).

قال محمد رشيد رضا: «السياق في أحكام الجهاد في سبيل الله، وجاء فيه حكم الهجرة. والصلاة فرض لازم في كل حال، لا يسقط في وقت القتال، ولا في أثناء الهجرة، ولا غير الهجرة من أيام السفر، ولكن قد تتعذر أو تتعسر في السفر وحال الحرب إقامتها فرادى وجماعة كما أمر الله تعالى أن تقام في صورتها ومعناها، فناسب في هذا المقام أن يبين الله تعالى ما يريد أن يرخص لعباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين الحالتين "(۲).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: وإذا سرتم أيها المؤمنون في الأرض ﴿ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ ﴾ يقول: فليس عليكم حرج ولا إثم ﴿ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ ﴾: يعني أن تقصروا من عددها، فتصلوا ما كان لكم عدده منها في الحضر وأنتم مقيمون أربعًا اثنتين في قول بعضهم، وقيل: معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في حال ضربكم في الأرض، أشار إلى واحدة في قول آخرين.

وقال آخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم وفتنتهم إياهم فيما حملهم عليهم وهم فيها ساجدون، حتى يقتلوهم أو يأسروهم، فيمنعوهم من إقامتها وأدائها، ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد له، ثم أخبرهم -جل ثناؤه- عما عليه أهل الكفر لهم فقال: ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُو عَدُواً مَيْنَا﴾ ، يقول: عدوًا قد مُبِينَا لكم عداوتهم، بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله وبرسوله، وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام، ومخالفتكم ما هم عليه من الضلالة»(٣).

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿ وَإِنَّا ضَرَبُّمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: سافرتم في البلاد؛ كما

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١١/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢٤٢-٢٤٣).

قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرَّئِنَ وَءَاخَرُونَ يَضْرِيُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ . . . الآية .

وقوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُمَاحُ أَن نَقَمْرُوا مِنَ الصَّلَوْقِ أَي: تخففوا فيها ، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية ، كما فهمه الجمهور من هذه الآية ، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر ، على اختلافهم في ذلك: فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة ، من جهاد ، أو حج ، أو عمرة ، أو طلب علم ، أو زيارة ، وغير ذلك ، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه ، لظاهر قوله : ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَغْلِنَكُمُ النِّينَ كُفُواً ﴾ .

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بدأن يكون مباحًا؛ لقوله: ﴿ فَمَنِ اَضَّطُلَرٌ فِي عَنْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِآئِدِ فِي اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصر صلاة السفر

\* عن يحيى بن أبي إسحق قال: «سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع النبي على من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم

(٣) النساء: الآية (٢٣).

المائدة: الآية (٣).
 النور: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٤٧).

بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا»(١).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرًا وخوفًا واجتمعا جميعًا. قال الله على: ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الصّرول الله على القصر إلا مع هذين الشرطين، ومثله في القرآن قوله على: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوًلًا أَن يَنكِحَ الشَّوطين، ومثله في القرآن قوله على: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوًلًا أَن يَنكِحَ اللّهُ اللّهُ وَمِنكُمْ مِن فَنكَتُ أَيْمَنكُمُ مِن فَنكَتَ اللّهُ وَمِنكُمْ مِن فَنكَتَ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِنكُمْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُع السفر، وقد نص عليهما جميعًا القرآن.

وقصر رسول الله ﷺ الصلاة من أربع إلى اثنتين، إلا المغرب في أسفاره كلها آمنًا لا يخاف إلا اللَّه تعالى.

فكان ذلك منه سنة مسنونة على زيادة منه في أحكام اللَّه، كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر، مما لو ذكرنا بعضه لطال الكتاب بذكره، وهو ثابت عند أهل العلم، أشهر من أن يحتاج فيه إلى القول في غير موضعه (1).

قال الخطابي: «اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فكان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعًا، وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد بن حنبل: السنة ركعتان، وقال مرة: أنا أحب

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۸۷)، والبخاري (۲/ ۱۰۸۱/ ۱۰۸۱)، ومسلم (۱/ ۱۹۹۳/۲۹۳)، وأبو داود (۲/ ۲۰–۲۲ /۱۳۳۳)، والترمذي (۲/ ۱۶۱–۱۶۲۷/ ۱۹۳۷/ ۱۴۳۳/ ۱۴۳۳)، وابن ماجه (۱/ ۳٤۲/ ۱۴۷۳). وابن ماجه (۱/ ۳٤۲/ ۱۰۷۷). (۲) النساء: الآية (۲۵).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (فتح البر ٥/١٣٤-٤١٤).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١٠٣).

العافية من هذه المسألة. وقال أصحاب الرأي: إن لم يقعد المسافر في التشهد في الركعتين فصلاته فاسدة ؛ لأن فرضه ركعتان، فما زاد عليهما كان تطوعًا، فإن لم يفصل بينهما بالقعود بطلت صلاته.

وقال الشافعي: هو بالخيار، إن شاء أتم، وإن شاء قصر، وإليه ذهب أبو ثور. وقد روي الإتمام في السفر عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وقد أتمها ابن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر، واحتج الشافعي في ذلك بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعًا، ولو كان فرضه القصر لم يكن يأتم مسافر بمقيم.

وأما قول أصحاب الرأي: إن الركعتين الأخريين تطوع، فإنهم يوجبونها على المأموم، والتطوع لا يجبر عليه أحد، فدل على أن ذلك من صلب صلاته.

قلت: والأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها. واختلفوا فيها إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف،(١).

\* عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان الله بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود الله فاسترجع ثم قال: «صليت مع رسول الله بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب المنى ركعتين، فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» (٣).

# \* فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «لا خلاف أن هذا حكم الحاج من غير أهل مكة وعرفة بمنى يقصرون. وعند مالك: أن حكم الحاج من أهل مكة: أنهم يقصرون بمنى وعرفات، وكذلك أهل عرفة بمنى ومكة يقصرون، وخالفه في ذلك أبو حنيفة،

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجُه: أحمد (۲/ ۲۲)، والبخاري (۲/ ۲۱۷/ ۱۰۸۲)، ومسلم (۱/ ۲۸۱/ ۱۹۵۶)، وأبو داود (۲/ ۲۰/) أخرجُه: أحمد (۲/ ۲۲۸)، والتسائي (۲/ ۱۳۲/ ۱۶۵۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٨)، والمبخاري (٢/ ٧١٧/ ١٠٨٤)، ومسلم (١/ ٤٨٣/) 197[19])، وأبو داود (٢/ ٢٩) أخرجه: (١٩٦- ١٩٤٢)، والنسائي (٣/ ١٣٦/ ١٤٤٧).

والشافعي، وجماعة، فقالوا: إنهم يُتمون؛ إذ ليس في المسافة مسافة قصر. وحجة مالك: التمسك بظاهر حديث ابن عمر المذكور، واتباع العمل العام في ذلك، ولأن تكرار الحاج في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة. واللّه تعالى أعلم. فأما أهلُ تلك المواضع، فلا خلاف أحسبه في أن كل واحد منهم يتم في موضعه، وإن شرع في عمل الحج؛ لأنهم في أهلهم"(١).

وقال الخطابي: «لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما لا يجوز له القصر لم يتابعوا عثمان عليه؛ إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر، ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك، واعتذر بقوله: «الخلاف شر»، فلو كان الإتمام لا جواز له لكان الخلاف له خيرًا لا شرًا. وفي هذا دليل على ما قلناه، إلا أنه قد روي عن إبراهيم أنه قال: إنما صلى عثمان أربعًا لأنه كان اتخذها وطنًا، وعن الزهري أنه قال: إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها.

قلت: وكان من مذهب ابن عباس أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة، وقال أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس»(٢).

قال الحافظ: «قوله: «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان» لم يقل الأصيلي: «ركعات»، و«من» للبدلية مثل قوله تعالى: «أرضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنِيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ (٢) وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى. ويؤيده ما روى أبو داود (٤): «أن ابن مسعود صلى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر». وفي رواية البيهقي (٥): «إني لأكره الخلاف» ولأحمد (٢) من حديث أبي ذر مثل الأول، وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد، قال ابن قدامة: المشهور

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢/ ٤٩١–١٩٦٢).

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>١) المفهم (٢/ ٣٣٤-٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٣/ ١٤٤).

عن أحمد أنه على الاختيار، والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعًا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. وقال الطحاوي: لما كان الفرض لا بدلمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه، وكان التخيير مختصًا بالتطوع؛ دل على أن المصلى لا يتخير في الاثنتين والأربع. وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجبًا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو الإقامة بمنى اه. ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضًا، وفيه نظر لما ذكرته، ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعًا، وقال: «إن الخلاف شر»، ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدًا فصلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد»(١١).

قال القرطبي: «اختُلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك: أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول: إما فاسد وإما بعيد الألم.

\* عن عائشة أم المؤمنين قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»(٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «استدل بقوله: «فرضت ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة، ورُدَّ بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ ولأنه دال على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة: «فرضت» أي: قدرت. وقال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عروة<sup>(٤)</sup>.

(٤) فتح الباري (٢/ ٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٢/ ٣٢٧). (١) فتح الباري (٢/ ٧١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٧٢)، والبخاري (١/ ٦١١- ٦١٢/ ٣٥٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨/ ٦٨٥)، وأبو داود (٢/ ٥-١١٩٨/٦)، والنسائي (١/ ٤٥٤/ ٤٥٤) من طريق صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة به.

وقال: «الذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة - أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي (۱) من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله على المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار» اه. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقَمُرُوا مِن السنة الشابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل: كان قصر الصلاة كي وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي، وأورده السهيلي بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا، فعلى التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة» (۱).

\* قال عمر ﷺ: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ (٣٠٠).

#### ★ فوائد الحديث:

انظرها في ما مضى.

\* عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله على عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن خزيمة (١/ ١٥٧/ ٣٠٥)، وابن حبان (٦/ ٢٧٣٨/٤٤٧)، والبيهقي (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٦١٢-٦١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧)، والنسائي (٣/ ١٤١٩/١٢٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٨/ ١٠٦٣)، وابن حبان (١/ ٤٠٩): (وهذا إسناد على شرط مسلم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٥–٣٦)، ومسلم (١/ ٤٧٨/ ٦٨٦)، وأبو داود (٢/ ٧/ ١١٩٩)، والترمذي (٥/ ٢٢٧/ ٣٠٣)، والنسائي (٣/ ١٠٦١– ١٢٢٢) ١٤٣٢)، وابن ماجه (١/ ٣٣٩/ ١٠٦٥).

#### \* فوائد الحديث:

قال الخطابي: «وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك، فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه، فحذف بعضه وأبقى بعضه. وفي قوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم» دليل على أنه رخصة رخص لهم فيها، والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة، والله أعلم بالصواب»(۱).

قال شيخ الإسلام: «وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد، وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا بقبولها. وقد قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: إن شئنا قبلناها، وإن شئنا لم نقبلها؛ فإن قبول الصدقة لا يجب، ليدفعوا بذلك الأمر بالركعتين. وهذا غلط، فإن النبي الما أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا، والأمر للإيجاب، وكل إحسانه إلينا صدقة علينا، فإن لم نقبل ذلك هلكنا الامرابي المناب المناب المناب وكل إحسانه إلينا صدقة علينا،

قال القرطبي: "وقوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن نَتْمُرُوا مِن الصّلَوَةِ ﴾ يعني به: القصر من عدد الركعات، والقصر بتغيير الهيئات، بدليل قوله ﷺ: "صدقة تصدق الله بها عليكم عندما سئل عن قصرها مع الأمن، فكان قوله ذلك تيسيرًا وتوقيفًا على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف، فالقصر مع الخوف هو في الهيئات على ما يأتي ومع الأمن في الركعات، والمتصدق به: إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن، وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات على ما يأتي. وقد أكثر الناس في هذه الآية، وما ذكرناه أولى وأحسن؛ الهيئات على ما يأتي. وقد أكثر الناس في هذه الآية، وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين الآية والحديث، والجناح: الحرج، وهذا يُشعر أن القصر ليس واجبًا لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب: لا جناح في فعله (٣٠).

\*عن أمية بن عبد الله بن خالد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن! فقال له ابن عمر: ابن أخي! إن الله في بعث إلينا محمدًا في ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا

(٢) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٠٦-١٠٧).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) المقهم (٢/ ٢٢٩).

\_\_\_\_ (۱٤۸)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

محمدًا ﷺ يفعل»(١).

\* عن ابن عباس «أن النبي على خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين "(٢).

\* عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: «صلى بنا النبي على آمن ما كان بمنى ركعتين» (٣).

#### \*غريب الأحاديث:

آمن: أفعل تفضيل من الأمن.

#### \* فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: «وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى: ﴿وَإِنَا ضَرَبُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم مُناحٌ أَن نَقَصُرُوا مِن الصَّلَاةِ إِنَّ عَمْنُم أَلَّذِينَ كُفُرُوا هِ ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب، ثم زال السبب وبقي الحكم كالرمل، وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة: أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال: إنه سأل رسول الله عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من غن ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًا، لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني»(1).

\* عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۹۶)، والنسائي (۳/ ۱۳۲/ ۱۶۳۳)، وابن ماجه (۱/ ۱۳۳۹/ ۱۳۰۹)، والحاكم (۱/ ۲۵۸) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (الإحسان ٤/ ٢٠١/ ١٤٥١) وابن خزيمة (١/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٢١٥)، والترمذي (٢/ ٤٣١/ ٤٣١) وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (٣/ ١٣٢/)
 ١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٠٦)، والبخاري (٢/ ٧١٦-٧١٧/ ١٠٨٣)، ومسلم (١/ ٤٨٣)، وأبو داود (٢/ (١٤ مدر))، وأبو داود (٢/ ١٩٦٥) (١٩٦٥)، وألترمذي (٣/ ٧٢٨- ٢٢٩)، والنسائي (٣/ ١٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٢/ ٧١٨).

الأية (۱۰۱)

«كان رسول اللَّه ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام -أو ثلاثة فراسخ- صلى ركعتين» (١٠٠٠.

\* عن عطاء بن أبي رباح: «أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك»(٢).

\* عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: «لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة وإلى الطائف، (٣).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال النووي: «قوله: «إن رسول الله ﷺ إذا خرج ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره ﷺ أنه ما كان يسافر سفرًا طويلًا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة فتدركها على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرًا، والله أعلم (3).

قال القرطبي: «واختلفوا في قدر السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فقال داود: تقصر في كل سفر قصير أو طويل، ولو كان ثلاثة أميال في سفر الطاعة؛ وكافة العلماء على أن القصر إنما شُرع تخفيفًا، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تُلحق فيه المشقة غالبًا، واختلفوا في تقديره: فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث إلى أنها لا تُقصر إلا في اليوم التام، وقول مالك: يوم وليلة، راجع إلى اليوم التام، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وقدره مالك بثمانية وأربعين ميلًا، والشافعي والطبري بستة وأربعين ميلًا، وهو أمر

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ١٢٩)، ومسلم (١/ ٤٨١/ ٦٩١)، وأبو داود (٢/ ٨/ ١٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) ذكره البخاري تعليقًا (۲/ ۷۲۰) ووصله البيهتي (۳/ ۱۳۷). وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۲۱): «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح». وصححه الشيخ ناصر في «الإرواء» (۳/ ۱۷/۷)
 ۸۲۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الشافعي في «الأم» (١/ ٣١٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢/ ٨١٤٠)، والبيهقي (٣/ ١٣٧). وذكره الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٤٦) وقال: «وإسناده صحيح».

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٧٠-١٧١).

متقارب. والتفت هؤلاء إلى أقل ما سماه رسول الله على سفرًا؛ فإنه على قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها» (1) ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة اليوم التامّ، فإن عادتهم في أسفارهم أن يقيلوا بالنهار، ويسيروا بالليل، ولأن مسيرة يوم تامّ لا يمكن الخارج من منزله الرجوع إليه من يومه ويبيت ضرورة عنه؛ فخرج عن القرار في السفر. وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال الحسن وابن شهاب: يقصر في مسيرة يومين. وأولاها: القول الأول، والله تعالى أعلم» (1).

وقال شيخ الإسلام: «وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر، أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلًا، كما قصر أهل مكة خلف النبي على بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ.

وأيضًا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر، ولا تيمم ولم يحد النبي على مسافة القصر بحد، لا زمني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح.

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة، والمسح على الخفين.

وقال: «ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲)، والبخاري (۲/ ۲۷۰/ ۱۰۸۸)، ومسلم (۲/ ۹۷۷/ ۱۳۳۹)، وأبو داود (۲/ ۳٤٦– ۱۷۲۳/۳٤۷)، والترمذي (۳/ ۴۷۳/ ۱۱۷۰)، وابن ماجه (۲/ ۹۲۸ (۲۸۹۹) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) المقهم (٢/ ٢٢٦–٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٢-١٣).

الطويل والقصير؛ لأن النبي الله لم يوقت للقصر مسافة، ولا وقتًا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل. ولكن لا بدأن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرًا، مثل أن يتزودله، ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية، كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، كما أن مدينة النبي كل كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي في وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، فإن الله تعالى قال: ﴿وَمِتَنْ حَوْلَكُم يَرَكَ ٱلْأَعْرَابِ وأهلها فهو من الأعراب أهل العمود. والمتنقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر، ولا يقصر الصلاة، (٢).

عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا،
 وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة»(٣).

#### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف؛ منهم الحسن والضحاك وإسحق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي المحابة في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم (ع).

 <sup>(</sup>١) التوبة: الآية (۱۰۱).
 (٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٧-٢٤٣-٢٥٤)، ومسلم (١/ ٤٧٩/ ٦٨٧)، وأبو داود (٢/ ٤٠/ ١٧٤٧)، والنسائي (١/ ٥٤١/ ٤٥٥)، وابن ماجه (١/ ٢٣٩/ ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٦٧).

بيوتهم وقبورهم نارًا ، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «قوله: «شغلونا» يحتمل أنه نسيها لشغله بالعدو، ويحتمل أن يكونوا لم يمكنوه منها، ولم يفرغوه لفعلها، ويحتمل أن يكون أخرها قصدًا لأجل شغله بالعدو، وعلى هذا يكون هذا التأخير لأجل القتال مشروعًا، ثم نسخ بصلاة الخوف، وقد ذهب مكحول والشاميون إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصحيح الذي عليه الجمهور: أن يؤخرها، ويصليها على سنتها»(٢).

\* عن ابن عمر قال: «قال النبي على لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي على فلم يعنف واحدًا منهم»(٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال ابن بطال: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانًا؛ لكان بينًا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك، فذكر ما حاصله: أن وجه الاستدلال يكون بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض، كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء.

قال ابن المنير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلًا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين؛ لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع، وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۷۹)، والبخاري (٦/ ۱۳۱/ ۲۹۳۱)، ومسلم (۱/ ۶۳۲/ ۲۲۷)، وأبو داود (۱/ ۲۸۷/) ٤٠٩)، والترمذي (٥/ ۲۰۲/ ۲۹۸۶)، والنسائي (١/ ۲۵٥/ ٤٧٢)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۶/ ۱۸۶).

<sup>(</sup>Y) المقهم (Y/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٥٥/ ٩٤٦)، ومسلم (٣/ ١٣٩١/ ١٧٧٠).

فصلوا ركبانًا، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادًا للأمر بالإسراع، وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة انتهى. وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال بقوله: لو وجد في بعض طرق الحديث إلخ، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال. وأما قوله: لا يظن بهم المخالفة، فمعترض بمثله بأن يقال: لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف، والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية؛ لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من المفوت الوقت بالإيماء -أو كيفما يمكن - أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. والله أعلم)(١).

وقال: «وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحًا للنهي الثاني على النهي الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس<sup>(۲)</sup> وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عامًا في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولاسيما والزمن زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة» (۳).

قال ابن القيم: «واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم، لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالًا لأمره، وتركًا للتأويل المخالف للظاهر.

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢/ ٨٦-٨٧/ ٥٩٦)، ومسلم (١/ ٤٣٨/ ٦٣١)، والترمذي (١/ ٣٣٨-٣٣٩/ ١٨٠)، والنسائي (١/ ٩٣٨- ١٨٠) من حديث جابر .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٥٢١).

فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولاسيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول اللّه على الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته، فقد وُتر أهله وماله(۱)، أو قد حبط عمله(۱)، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها؛ فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرًا واحدًا لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر، وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا؛ فحاشا وكلًا، والذين صلوا في الطريق، جمعوا بين الأدلة، وحصلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضًا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۸)، والبخاري (۲/ ۳۸/ ۵۰۱)، ومسلم (۱/ ۲۲۵/ ۲۲۳)، والنسائي (۱/ ۲۷۲/ ۵۱۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۷۶/ ۲۸۵) من حدیث ابن عمر را

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٤٩-٣٥٠)، والبخاري (٢/ ٣٩- ٥٥ / ٥٥٣)، والنسائي (١/ ٢٥٦/ ٤٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧) من حديث بريدة الأسلمي ريدة الأسلمي الله المسلمي الله الله المسلمي الله المسلمي الله المسلمي الله المسلمي الله المسلمي الله الله الله المسلمي الله المسلمي الله الله الله المسلمين الله المسلمين الله المسلمين المسلمين الله المسلمين الله المسلمين الله المسلمين الله المسلمين المسلمين الله الله المسلمين المسلمين الله المسلمين الله المسلمين الله المسلمين الله المسلمين المسلمين الله المسلمين المسلمي

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ١٣١).

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الطَّكَانَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِكَةً مِنْ المَّكَانَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِكُمُ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسَلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكَ لَمَ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكَ لَمَ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلَتَأْتُهُمْ وَلَا لَيْنَكُمْ مَيْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُونَ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ

#### \*غريبالآية:

تَغْقُلُون: الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ.

أسلحتكم: أسلحة جمع سلاح، وهو ما يقاتل به في الحرب.

فيميلون: يقال: ملتُ عليه؛ أي: تحاملت.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «صلاة الخوف أنواع كثيرة؛ فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة، وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية، وتارة ثلاثية كالمغرب، وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ورجالًا وركبانًا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه، ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة، ").

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات صلاة الخوف

\* عن عبد اللَّه بن عمر على قال: (غزوتُ مع رسول اللَّه على قبل نجد، فوازينا

النساء: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٥٢).

العدو فصاففنا لهم، فقام رسول اللَّه ﷺ يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه ﷺ بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلّ، فجاؤوا فركع رسول اللَّه ﷺ بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلّم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين (۱).

\*عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله على بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله على مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله على صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله على وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونههم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله على وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله على والصف الذي يليه سجد الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله على والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، فسلم عليهم جميعًا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم»(٢).

#### \*غريب الحديث:

غِرّة: غفلة.

\* عن أبي هريرة: «أن رسول اللَّه ﷺ نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/ ١٤٧ – ١٤٨)، والبخاري (٢/ ٥٤٥ / ٩٤٢)، ومسلم (١/ ٨٣٩ / ٥٧٤)، وأبو داود (٢/ ١٥٤٥ / ١٠٤٣)، والبخاري (٣/ ١٩٤١ / ١٩٣٧) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الله عن الله عن ابن عمر الله عن الله ع

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٥٩-٦٠)، وأبو داود (٢/ ٢٨/ ١٣٣٦)، والنسائي (٣/ ١٩٦- ١٩٤٨/ ١٥٤٨ - ١٥٤٩)، وابن حبان (٧/ ١٢٨- ١٢٩/ ٢٨٧)، وصححه الحاكم (١/ ٣٣٧- ٣٣٨) ووافقه الذهبي، وجوّد إسناده الحافظ في «الإصابة» (٧/ ٢٩٤)، وصححه أيضًا البيهقي في السنن (٣/ ٢٥٧).

فأجمِعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، وإن جبريل أتى النبي على فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله على ركعتان (١٠).

\*عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله على بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله على ركعة وسجدتين، ثم سلم فكانت للنبي الشركعتان ولهم ركعة (٧٠).

\* عن ابن عباس: «أن رسول الله على صلى صلاة الخوف بذي قرد، وصف الناس خلفه صفين، صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا»(٣).

\* عن القاسم بن حسان قال: أتيتُ زيد بن ثابت فسألته عن صلاة الخوف، فقال: «صلى رسول الله الله وصف خلفه، وصف بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا إلى مصاف إخوانهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فكان للنبي الله ولكل طائفة ركعة، وكعة (ع).

\* عن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله على صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۷۲۷)، والترمذي (٥/ ۲۲۷/ ٣٠٣٥) وحسنه، والنسائي (٣/ ١٩٤/ ١٥٤٣) وصححه ابن حبان (٧/ ١٢٣–١٢٤ ٢٨٧٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۸)، والنسائي (۳/ ۱۹۶-۱۹۰/۱۹۵۹)، وصححه ابن حبان (الإحسان ۷/ ۱۲۰/ ۲۸۱۹)، وابن خزيمة (۲/ ۲۹۶-۲۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٢)، والنسائي (٣/ ١٨٩/ ١٥٣٢)، وصححه ابن حبان (٧/ ١٢٢/ ٢٨٧١)، والحاكم (١/ ٥٣٥) ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٣)، والنسائي (٣/ ١٨٨/ ١٥٣٠)، وصححه ابن حبان (الإحسان ٧/ ١٢١/ ٢٨٧٠)،
 وابن خزيمة (٢/ ١٩٤/ ١٣٤٥).

إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا»(١).

\*عن عائشة الذين صفّوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول اللّه على ثم ركع فركعوا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقهرى، حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبّروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول اللّه على فسجدوا معه، ثم قام رسول اللّه على فسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصلوا مع رسول اللّه على فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع جاهدًا، لا يألون سراعًا، ثم سلم رسول اللّه على وسلموا، فقام رسول اللّه على وسلموا، فقام رسول اللّه على وقد شاركه الناس في الصلاة كلها»(٢).

#### \*غريب الحديث:

يمشون القهقري: يرجعون على أعقابهم.

\* عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول اللّه على يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم»(٣).

\* عن أبي بكرة، قال: «صلى النبي على في خوف الظهر بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٥)، وأبو داود (٢/ ٣٨-٣٩/ ١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٥٨٩/ ١٥٢٩)، وصححه الحاكم (١/ ٣٣٥) ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حبان (الإحسان ٦/ ١٨٢- ١٨٢/ ٢٤٢٥)، وابن خزيمة (٢/ ١٣٤٣). (١٣٤٣/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٧٥)، وأبو داود (٢/ ٣٤/ ١٢٤٢)، وصححه الحاكم (١/ ٣٣٦-٣٣٧) ووافقه الذهبي،
 وصححه أيضًا ابن حبان (الإحسان ٧/ ١٢٤-١٢٥/ ٢٨٧٣)، وابن خزيمة (٢/ ٣٠٣-٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٧٠)، والبخاري (٧/ ٣٦٥/ ٤١٢٩)، ومسلم (١/ ٥٧٥-٧٦٥/ ٨٤٢)، وأبو داود (٢/ ٣٠-(٦٢٣/ ١٦٢)، والنسائي (٣/ ١٩١/ ١٥٣١).

\*عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله هي صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله هي إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله هي فكبروا جميعًا؛ الذين معه، والذين مقابل العدو، ثم ركع رسول الله وركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي فركع رسول الله في وركعوا وسجدوا ورسول الله في قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله في ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله في قاعد ومن كان ركعان السلام فسلم رسول الله في وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله في وكعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة (٢٠٠٠).

\* عن ابن عباس الله قال: «قام النبي الله وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۵)، وأبو داود (۲/ ۶۰ –۱۹۲۸)، والنسائي (۲/ ۶۳۷ –۳۳۸)، وصححه ابن حيان (الاحسان ۷/ ۲۳۰ –۱۳۲۱/ ۱۸۸۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٠)، وأبو داود (٢/ ٣٢-٣٣) ، والنسائي (٣/ ١٩٤-١٩٤)، وابن حبان (١/ ٣٣٩-١٩٤)، وابن حبان (١/ ٢٥١-١٣٦) ، والمحاكم (١/ ٢٣٨-٣٣٩)، والمحاكم (١/ ٣٣٩-٣٣٨)، والمحاكم (١/ ٣٣٩-٣٣٨)، والمحاكم (١/ ٣٣٩-٣٣٨)، والمحاكم : «ولكل رجل من الطائفتين ركعة وصححه ووافقه الذهبي، وقع في آخر الحديث عند أبي داود والمحاكم: «ولكل رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين (٢٦٤): «كذا قال، والصواب: «لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين ركعتين . . . ولعله أراد ركعة مع الإمامة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢/ ٥٥٠/ ٩٤٤)، والنسائي (٣/ ١٨٩-١٩٠/ ١٥٣٣).

\_\_\_\_ النساء سورة النساء

\* عن جابر قال: «أقبلنا مع رسول اللَّه على حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللَّه على أقل: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول اللَّه على معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي اللَّه على فاخترطه. فقال لرسول اللَّه على: أتخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: اللَّه يمنعني منك، قال: فتهدده أصحاب رسول اللَّه على فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول اللَّه على أربع ركعات وللقوم ركعتان»(١).

#### \*غريب الحديث:

ظليلة: أي: ذات ظل.

فاخترطه: أي: سلّه.

\* عن أبي العالية الرياحي: «أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم وسنة نبيهم ولا فجعلهم صفين، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها، وطائفة من ورائه. فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم، وجاء الآخرون حتى قاموا وراءه، فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس

\* عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله على قومًا من جهينة، فقاتلونا قتالًا شديدًا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله على ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله على قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر، قال: صفنا

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٦٤)، ومسلم (١/ ٥٧٦/ ٨٤٣)، وعلقه البخاري (٧/ ٥٤٢/ ٤١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٤/ ٢١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٣٢/ ٧٤٧٧)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢). وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٩٧) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» والأوسط» بنحوه، ورجال «الكبير» رجال الصحيح».

صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله وكبرنا. وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني. ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله وكبرنا. وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني، ثم جلسوا جميعًا، سلم عليهم رسول الله عليها، "".

#### \* فوائد الأحاديث:

قال أبو عمر: «وبحديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله، مثل حديث أبي موسى هذا وشبهه في صلاة الخوف قال جماعة من أهل العلم، منهم الأوزاعي، وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك. وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب، فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة ، وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري، أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا ثبت وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، وكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون. وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه سئل فقيل له: أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به: حديث صالح بن خوات أو حديث سهل بن أبي حثمة؟ فقال: أحب إلى أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة، يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم، ثم يسلمون لأنفسهم. وقال ابن القاسم: العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، قال: وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان، ثم رجع إلى هذا.

قال أبو عمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٧٤)، ومسلم (١/ ٥٧٥/ ١٨٤-٣٠١)، وعلقه البخاري (٧/ ٥٣٦/ ٤١٣٠).

خوات، إلا أن بينهما فصلًا في السلام: ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية، ثم يقومون فيقضون الركعة، وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم . . . وأما حديث يزيد بن رومان فذكره أيضًا في الموطأ مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي على صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صلَّت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، ثم ثبت جالسًا فأتمّوا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وبهذا الحديث قال الشافعي وإليه ذهب، قال الشافعي: حديث صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب اللَّه عَلَى ، وبه أقول. ومن حجته أن اللَّه عَلَىٰ ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: ﴿ فَلَنْقُمْ طَآبِهَ كُمُّ مِنْهُم مَّعَكَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معًا بقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ وذلك للجميع لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء، وفي الآية أيضًا دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بقوله: ﴿ وَلَتَأْتِ طُ آبِفَةً أُخْرَك لَدَ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّوا ﴾ وهو خلاف ظاهر حديث أبي عياش الزرقي وما كان مثله في صلاة الخوف، وفي قوله: ﴿ فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ ﴾ دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام، بهذا كله نزع بعض من يحتج للشافعي؛ لأخذه بحديث يزيد بن رومان لما فيه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم، ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه- القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدًا سبقه بشيء، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام.

وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبي حثمة في رواية القاسم عن صالح بن خوات قال: يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ركعتها، ولم يختلف مالك والشافعي وأبو ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى، ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرؤوا شيئًا أنه يجزيهم، إلا أن الشافعي قال: إذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن فلا يجزيهم إلا أن يقرؤوها، وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول

الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان -هو المختار عند أحمد- وكان لا يعيب من فعل شيئًا من الأوجه المروية في صلاة الخوف.

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أم يختار واحدًا منها؟ فقال: أنا أقول: من ذهب إلى واحد منها، أو ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره؛ لأنه أنكأ للعدو، قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو أو مستدبريها؟ قال: نعم، هو أنكأ فيهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ويصلي بطائفة أخرى ثم يذهبون.

واختار داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضًا في صلاة الخوف، وكان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحي النيسابوري يختارون في صلاة الخوف حديث سهل بن أبي حثمة. رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي على مثل حديث مالك عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات سواء حرفًا بحرف، كذلك رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة، وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري وشريك وزائدة وابن الفضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن الشوري وشريك وزائدة وابن الفضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن العدو، فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا».

وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال: «صليت مع رسول الله على عام نجد صلاة الخوف، قال: فقامت طائفة معه، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة»، فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء، إلا أنه ليس في حديث ابن مسعود: «وظهورهم إلى القبلة» ولا ما يخالف ذلك، فالمعنى -عندي-في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٥-٣٧٦)، وأبو داود (٢/ ٣٧/ ١٢٤٤).

\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_ سورة النساء

واحد في أن الطائفتين كلتيهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام الإمام، وكان الثوري مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة، ومرة بحديثه عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، قال: «كنا مع رسول الله على بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد» فذكر الحديث، وفيه: «والعدو بينهم وبين القبلة، قال: فأمرهم رسول الله على فأخذوا السلاح، ثم قاموا خلفه صفين: صف بعد صف، فكبر رسول الله على وكبروا جميعًا، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا مع سجدتين، قاموا وسجد الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا مع رسول الله على إلى مقام الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الذين سجدوا مع مقامهم، ثم ركع النبي على وركعوا، ثم رفع فرفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الذين يلونه في الصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما رفع رسول الله على المنه من سجوده وجلس سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، ثم سلم عليهم، قال: فصلاها رسول الله على مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم.

قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي وصلاها بنخلة مثل ذلك. قال أبو عمر: رواه أيوب وجماعة عن أبي الزبير عن جابر كما رواه الثوري، وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن أبي موسى فعله، ومن مرسل مجاهد وعروة مثله. وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ابن أبي ليلى، قال الثوري: وبلغنا أن رسول الله وسلى بذي قرد فصف خلفه صفّا، وقام صف بإزاء العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، فكانت للنبي وكنان، ولكل صف ركعة، قال سفيان: قد جاء هذا وهذا، وأي ذلك فعلت رجوتُ أن يجزئ.

قال أبو عمر: فخير الثوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، أحدها: حديث ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة، والثاني: حديث أبي عياش الزرقي وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدو في القبلة. والثالث: الوجه الذي بلغه أن رسول اللَّه على صلاة بذي قُرَد، وهو وإن كان

أرسله في جامعه، فإنه محفوظ من حديثه عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنهم كانوا مع سعيد بن العاص بطبرستان فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف، فقال حذيفة: «شهدتُ رسول اللَّه على صلاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا». وروى الثوري أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس مثل حديث حذيفة، وذكر أن ذلك كان بذي قرد، فبلاغ الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح، ورواه مجاهد عن ابن عباس. وروى سماك الحنفي عن ابن عمر مثله، والقاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن النبي على مثله، إلا أن بعض رواة حديث يزيد الفقير قال فيه: إنهم قضوا ركعة، وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها ثابت، فعلى أي حديث صلى المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء اللَّه، وكذلك قال الطبري.

قال أبو عمر: في صلاة الخوف عن النبي وجوه كثيرة، منها حديث ابن عمر المذكور في أول هذا الباب، وما كان مثله على حسب ما تقدم في هذا الباب ذكره، ومن القائلين به من أثمة فقهاء الأمصار الأوزاعي، وإليه ذهب أشهب صاحب مالك، ووجه ثان، وهو حديث صالح ابن خوات من رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، ومن روايته أيضًا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات على حسب ما بينهما من الاختلاف في انتظار الإمام الطائفة الأخرى بالسلام، ومن القائلين بذلك مالك والشافعي وأبو ثور على اختلاف ما بينهم في السلام على حسب ما وصفناه. ووجه ثالث: وهو حديث ابن المتعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب، من القائلين به: أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، وهو أحد الوجوه التي خير الثوري فيها، وبه قال بعض أصحاب داود أيضًا، ووجه رابع: وهو حديث أبي عياش الزرقي وما كان مثله على حسب ما ذكرناه في هذا الباب، ومن القائلين به: ابن أبي ليلي والثوري أيضًا في تخييره وقد ذكرناه في هذا الباب، ومن القائلين به: ابن أبي ليلي والثوري أيضًا في تخييره وقد حديث قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في القبلة. ووجه خامس: وهو حديث حديث قالتي خير الثوري كالله على ما قد مضى في هذا الباب ذكره، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري كيّله في العمل بها في صلاة الباب ذكره، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري كيّله في العمل بها في صلاة الباب ذكره، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري كيّله في العمل بها في صلاة الخوف . . .

ووجه سادس: وهو حديث أبي بكرة أن النبي على صلى بهم في صلاة الخوف

ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة فكانت للنبي ﷺ أربع، ولكل طائفة ركعتان...

قال أبو عمر: كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره، وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل، يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود، وصلاة الخوف إنما وُضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين، ولا وجه لقول من قال: إن حديث أبي بكرة كان في الحضر لأن فيه سلامه في كل ركعة منها، وغير محفوظ عن النبي على أنه صلى صلاة الخوف في الحضر، وقد حكى المزني عن الشافعي قال: ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين، ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزًا، قال: وهكذا صلى النبي بي ببطن نخلة. قال أبو عمر: قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع، ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك، فهذه سبعة أوجه كلها الرقاع، ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك، فهذه سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل، قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم.

وقال أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها، والوجه المختار في هذا الباب -على أنه لا يخرج عندي من صلى لغيره مما قد ثبت عن النبي على - هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر: حديث هذا الباب وما كان مثله؛ لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة، وهم الحجة على من خالفهم، ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله من الصلاة، وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات، وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها، فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات، ومخالف لقوله عليها في سائر الصلوب

وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف وابن علية: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي علية المام بطائفة ركعتين، بعد النبي علي المام بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين، يصلي كل إمام بطائفة ركعتين، واحتجوا بقول الله على: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَكَ لَهُمُ الصَّكَوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَكَ لَهُم النبي عليه النبي عليه الآية، قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبي عليه لم يكن ذلك لهم النبي عليها النبي الم يكن ذلك لهم النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي الله النبي ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۰)، والبخاري (۲/ ۲۷۰/ ۲۷۰)، ومسلم (۱/ ۲۰۸/ ٤۱۱)، وأبو داود (۱/ ۲۰۰- ۲۰۱) أخرجه: أخرجه: (۱/ ۲۹۲/ ۲۰۱)، والبترمذي (۲/ ۲۹۱/ ۳۹۱)، والنسائي (۲/ ۲۱۷–۲۱۵/ ۷۹۳)، وابن ماجه (۱/ ۳۹۲/ ۱۲۳۸) من حديث أنس عليه.

ليس كغيره في ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم أو تتقارب، فلذلك يصلي الإمام بفريق منهم، ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوا فوجًا فوجًا، ولا يدعوا فرض القبلة ولهم إليها سبيل.

قال أبو عمر: هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الخوف بإمام واحد لطائفتين بعد النبي ﷺ، ومن الحجة عليهم لسائر العلماء، أنه لما كان قول الله على: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْزَلِمَ صَدَقَةً ﴾ (١) لا يوجب الاقتصار على النبي ﷺ وحده، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه، فكذلك قوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيمٌ قَأَقَمْتَ لَهُمُ المَّكَلُوةَ ﴾ سواة، ألا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف.

قال أبو حمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي على ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي على وصلى غيره خلف غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين، وليس في هذا فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلفه. وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة والشافعي إذا اشتد خوفه، كما يسقط عند النزول إلى الأرض؛ لقول الله على: ﴿ قَالَ خِفْتُ مَ فَهَا لاً أَوْ رُكُبَاتًا ﴾ (٣).

قال أبو عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف، ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي على دخلت فيه أمته -إلا أن يتبين خصوص في ذلك- قول الله على: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيّدٌ يَنَّهَا وَطَلَّ زَوّجَنَّكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِياً بِهِم ﴾ (\*) ومثل ذلك قول الله على: ﴿ وَإِذَا زَايْتَ الَّذِينَ يَخُومُونَ فِي ءَايَئِنا فَأَعْرِضَ عَنَّهُم ﴾ (\*) الآية، هو المخاطب به، وأمته داخلة في حكمه، ومثل هذا كثير، وبالله التوفيق.

وأما قول ابن عمر في حديثه هذا: ﴿ فَإِنْ كَانْ خُوفًا هُو أَشْدُ مِنْ ذَلْكُ ، صلوا

<sup>(</sup>١) التربة: الآية (١٠٣). (٢) البقرة: الآية (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية (٣٧).(٤) الأنعام: الآية (٨٦).

رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم، قال مالك والشافعي: يصلي المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرها، وبذلك قال أهل الظاهر، وقال ابن أبي ليلي وأبو حنيفة: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة، وقول الثوري نحو قول مالك، ومن قول مالك والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلى قائمًا ويومئ. قال الثوري: إذا كنت خائفًا فكنت راكبًا أو قائمًا، أومأت إيماءً حيث كان وجهك ركعتين، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند السلة، والسلة المسايفة. وقال الأوزاعي: إذا كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف، فإن شغلهم القتال صلوا فرادي، فإن اشتد القتال صلوا رجالًا وركبانًا إيماءً حيث كانت وجوههم، فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا، وقال الشافعي: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة، وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملًا بطلت صلاته. واستحب الشافعي أن يأخذ المصلى سلاحه في الصلاة ما لم يكن نجسًا أو يمنعه من الصلاة، أو يؤذي أحدًا، قال: ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس، وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله: ﴿ وَلِيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُم ١٠٠ على الندب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الأمر به ندبًا. وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب؟ لأمر اللَّه به، إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض، فإن كان ذلك، جاز له وضع سلاحه.

قال أبو عمر: الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راكبًا وراجلًا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، هي حال شدة الخوف، والحال الأولى التي وردت الآثار فيها هي غير هذه الحال، وأحسن الناس صفة للحالين جميعًا من الفقهاء الشافعي فيها في ذلك لنبين به المراد من الحديث، وبالله التوفيق. قال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوًا قريبًا غير مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه، أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: (وخذوا أسلحتكم) والصواب ما أثبتنا.

منه ومسيرهم جادين إليه، فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين، فلا يجوز له أن يصلى صلاة الخوف، فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب لم يعيدوا. وقال أبو حنيفة: يعيدون. وقال الشافعي: إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف، وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا. وقال الشافعي: الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالًا وركبانًا ، إطلال العدو عليهم فيتراءون صفًا ، والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي، وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب، فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون بالمسلمين، والمسلمون كثير والعدو قليل، تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر، وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم، صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف، لا يجزئ غير ذلك، ولغير الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعًا. وقال مالك: إن صلى آمنًا ركعة ثم قام، ركب وبني، وكذلك إن صلى ركعة راكبًا وهو خائف ثم أمن، نزل وبني، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني. وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنًا ثم خاف استقبل ولم يبن، فإن صلى خائفًا ثم أمن بني. وقال الشافعي: يبني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله. وللفقهاء اختلاف في من ظن بالعدو أو رآه فصلى صلاة الخائف، ثم انكشف له أنه لم يكن عدو في الخوف من السباع وغيرها، وفي الصلاة في حين المسايفة، وفي أخذ السلاح في الحرب مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف ما يجمل بي إيرادها ، لخروجنا بذلك عن تأليفنا، وفي ما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من الفروع، وللفروع كتب غير هذه، وبالله العصمة والتوفيق. .

-ثم ساق كَالله سنده إلى الأوزاعي قال: - حدثني سابق البربري قال: كنت مع مكحول بدانق، قال: فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه، فلم يبرح حتى جاء كتابه، فقرأت كتاب الحسن: إن كان هو الطالب نزل فصلى على الأرض، وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر. قال الأوزاعي: فوجدنا الأمر على غير ذلك. قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الله به، قال: فخرج الأشتر في الفتنة، وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو.

قال أبو عمر: أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب، وما أعلم أحدًا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث إلا الأوزاعي وحده، واللَّه أعلم. والصحيح ما قاله الحسن وجماعة الفقهاء؛ لأن الطلب تطوع، والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك، ولا يصليها راكبًا إلا خائف شديد خوفه، وليس كذلك حال الطالب، واللَّه أعلم)(١).

قال ابن القيم كَاللَّهُ: "وكان من هديه و يكسر ويكبر ويكبرون جميعًا، ثم يركع وبين القبلة، أن يصف المسلمين كلهم خلفه، ويكبر ويكبرون جميعًا، ثم يركع فيركعون جميعًا، ثم يرفع فيرفعون جميعًا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى، ونهض إلى الثانية، سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا، فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول مكان الطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي السجدتين في الركعة الثانية، كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه، وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين، ولحقوه في التشهد، فيسلم بهم جميعًا.

وإن كان العدو في غير جهة القبلة، فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه، فتصلي معه الركعة الثانية، ثم تسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام.

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت يسلم بهم.

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتى الطائفة الأخرى

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ٥/ ٤٩١-٥٠٩).

فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ويسلم بهم فتكون له أربعًا، ولهم ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، فيسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة.

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، فتذهب ولا تقضي شيئًا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئًا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها.

قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها، كلها جائزة، وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها، فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة، ولا تقضي شيئًا، وهذا مذهب ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحق بن راهويه. قال صاحب «المغني»: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه.

وقد روي عنه ﷺ في صلاة الخوف صفات أخر، ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي ﷺ، وإنما هو من اختلاف الرواة. واللَّه أعلمه(١).

قال ابن رجب: «واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها، هذا قول الشافعي في أصح قوليه، وأحمد وإسحق وغيرهم. وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين للشافعي، ودعوى النسخ ههنا لا دليل عليها. وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي الله فضل لبعضها على

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٥٣٩-٥٣٢).

بعض، وهو قول إسحق نقله عنه ابن منصور. ونقل حرب عن إسحق أن حديث ابن عمر وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك. وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول النخعي، وأهل الكوفة، وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان، وحكي عن الأوزاعي وأشهب المالكي. وروى نافع أن ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه. وحُكي عن الحسن بن صالح أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود، وفيه أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا سلم قضت ركعة، ثم ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى، ثم قضت الطائفة الأولى ركعة ثم يسلم. وقد قيل: إن هذا هو قول أشهب، وحكى ابن عبد البر عن أحمد أنه ذهب إلى هذا أيضًا. وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر ؟ لأن صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية»(١).

قال القرطبي: «وذكر الدارقطني أنه صلى بهم المغرب ثلاثًا ثلاثًا، وبه قال الحسن. والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذا، وهو أن يصلي بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن رجب (٨/ ٣٥١–٣٥٣).

<sup>(</sup>Y) المقهم (Y/ 3V3).

الآية (١٠٢)

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوَ كُنتُم مَرْضَى أَن يَضَعُوٓا أَسْلِحَنكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَنكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ كُنتُم مَرْضَى أَن اللَّهَ أَعَدَّ كُنتُم مُرْضَى أَن الله أَعُينًا ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

**جُناح**: الجناح: الإثم. وأصله: ما يميل بك عن الحقّ.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ ولا حرج عليكم ولا إثم ﴿ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطرونه وأنتم مواقفو عدوكم، ﴿ أَوْ كُنتُم مَرْضَى ﴾ يقول: إن نالكم أذى من مطر تمطرونه وأنتم مواقفو عدوكم، ﴿ أَوْ كُنتُم مَرْضَى ﴾ يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء، ﴿ أَن تَسَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ مِن أذى مطر أو أَسْلِحَتَكُمْ مِن أذى مطر أو مرض فخذوا من عدوكم ﴿ حِذْرَكُمْ ﴾ يقول: احترسوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ آَعَدٌ لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ يعني بذلك: أعدلهم عذابًا مذلًا يبقون فيه أبدًا لا يخرجون منه، وذلك هو عذاب جهنم.

وقد ذكر أن قوله: ﴿ أَوْ كُنتُم مَرْضَى ﴾ نزل في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحًا (٢٠٠٠).

قال القرطبي: «للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه، فإن لم يجب فيستحب للاحتياط. ثم رُخُص في المطر وضعُه؛ لأنه تبتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد»(٣).

قال الرازي: (قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ وفيه سؤال: أنه كيف طابق الأمر بالحذر قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٢). (٢) جامع البيان (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٧٢).

وجوابه: أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو، أوهم ذلك قوة العدو وشدتهم، فأزال اللّه تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يهينهم ويخذلهم ولا ينصرهم ألبتة حتى يقوي قلوب المسلمين، ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبة، وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين، فحينتذ يكونون متضرعين إلى اللّه تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةُ فَاتّبُتُوا وَزَحْرُوا اللّهَ كَاثِيرًا لَعَلّكُمْ نُقْلِحُوبَ ﴾ (١٠) (٢٠).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

عن ابن عباس الله الها: ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى ﴾ قال:
 «عبد الرحمن بن عوف، وكان جريحًا» (٣٠).

#### \* **فوائد الحديث**:

قال الحافظ: «قوله: ﴿إِن كَانَ بِكُمُّ آذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْ كُنتُم مَّرُضَى ﴾ قال: «عبد الرحمن بن عوف، وكان جريحًا» في رواية: «كان» بغير واو، كذا وقع عنده مختصرًا، ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن. وقوله: «كان جريحًا» أي: فنزلت الآية فيه. وقال الكرماني: يحتمل هذا، ويحتمل أن التقدير: قال ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف يقول: من كان جريحًا فحكمه كذلك؛ فكان عطف الجريح على المريض إلحاقًا به على سبيل القياس، أو لأن الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس. قلت: وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال، فقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن محمد قال: كان عبد الرحمن بن عوف جريحًا، وهو ظاهر في أن فاعل «قال» هو ابن عباس، وأنه لا رواية لابن عباس في جريحًا، وهو ظاهر في أن فاعل «قال» هو ابن عباس، وأنه لا رواية لابن عباس في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض، ثم أمرهم بأخذ وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض، ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم» (\*).

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٤٥).(٢) التفسير الكبير (١١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ٣٣٥/ ٤٥٩٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٨/ ١١١٢١).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٨/ ٢٣٥-٢٣٦).

قال القرطبي: (ومرض عبد الرحمن بن عوف من جرح كما في صحيح البخاري، فرخص الله سبحانه لهم في ترك السلاح والتأهب للعدو بعذر المطر، ثم أمرهم فقال: ﴿وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ ﴿ أَي: كونوا متيقظين وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال وترك الاستسلام، فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٧٣).

\_\_\_\_ المرام النساء المرام النساء المرام النساء المرام النساء المرام المر

## قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةً ﴾ (١)

\*غريب الآية:

قَضَيتُم: فرغتم.

اطمأننتُم: أي: سكنتم بعد خوفكم وقلق قلوبكم من القتال الذي تذهب معه الألباب.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: فإذا فرغتم أيها المؤمنون من صلاتكم وأنتم مواقفو عدوكم -التي بيناها لكم- فاذكروا الله على كل أحوالكم قيامًا وقعودًا ومضطجعين على جنوبكم بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله أن يظفركم وينصركم عليهم، وذلك نظير قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَا إِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللهَ صَيْرًا لَعَلَكُمْ لُفُلِحُونَ ﴾ (٢)»(٣).

قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعًا مرغبًا فيه أيضًا بعد غيرها، ولكن ههنا آكد؛ لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِينَ أَنفُسَكُم الله وإن كان هذا منهيًا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد؛ لشدة حرمتها وعظمها، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذَكُرُوا اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم الى: في سائر وذهب أحوالكم، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَتُم قَلْقِيمُوا الصَّلَوَة ﴾ أي: فإذا أمنتم وذهب

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٣). (٢) الأنفال: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢٥٩). (٤) التوبة: الآية (٣٦).

الخوف وحصلت الطمأنينة ﴿ قَأْقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ﴾ أي: فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وسجودها وركوعها وجميع شؤونها (١٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٥٧).

\_\_\_\_\_ الالال \_\_\_\_\_ سورة النساء

### قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (١)

#### \*غريبالآية:

كتابًا موقوتًا: أي: فرضًا مؤقتًا لا بدّ منه. والمؤقَّت من الأشياء: ما جعل له وقت يفعل فيه.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابًا؛ أي: شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتًا؛ أي: له أوقات يجب بدخولها، ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات، ولكنه أشار لها في مواضع أخر كقوله: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فِي مَا الله الله الله عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والعصر؛ وأشار بقوله: ﴿ إِلَى غَسَقِ النَّلِ فَ وهو ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاء؛ وأشار بقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ فَ إِلَى صلاة الصبح، وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها، من التعبير عن الشيء باسم بعضه.

وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا كليًا، ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قاله جماعة من العلماء، قوله تعالى: ﴿ فَشُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُسُونَ وَعِينَ اللّهِ وَي وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (""، قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة، وأشار بقوله: ﴿ حِينَ تُسُونَ ﴾ إلى صلاة المغرب والعشاء، وبقوله: ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ إلى صلاة الصبح، وبقوله: ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ إلى صلاة الطهر، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ الصّكَاوَةَ المَعْرِ المُسَلَوةَ النّهَارِ وَزَلَفًا مِن النّيَا إلى النهار إلى الله والنهار إلى النهار إلى النّهار الله النهار بطرفي النهار إلى النّهار الله والنّها و النّهار بطرفي النهار إلى الهرب المؤون النّها والله النّها و النّه و النّه و النّها و النّه و النّه و النّها و النّه و ال

(١) النساء: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٤) مود: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٣) الروم: الآيتان (١٧ و١٨).

صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر آخره؛ أي: في النصف الأخير منه، وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء»(١).

قال ابن جرير بعدما ذكر اختلاف أهل التأويل في تفسير هذه الآية: «وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم. غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منجمًا؛ لأن الموقوت إنما هو (مفعول) من قول القائل: وقت الله عليك فرضه فهو يقته، ففرضه عليك موقوت: إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: ﴿إِنَّ ٱلمَّلَوَةً كَانَتَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ فرضًا وقت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم على المؤمنين فرضًا وقت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم وقت وجوب أدائه،

قال محمد رشيد رضا: «التشكيك شنشنة لأهل الجدل والمراء من دعاة الملل، ومتعصبي مقلدة المذاهب والنحل، وناهيك بمن يتخذونه صناعة وحرفة، كدعاة النصرانية الذين عرفناهم في بلادنا، وقد صار بعض شبهاتهم على الإسلام يروج في سوق المتفرنجين، فيما يوافق أهواءهم من التفصي (٣) من عقل الدين، ومن أغرب ذلك اعتراضهم على توقيت الصلاة، وزعمهم أنه عبارة عن جعلها رسومًا صورية، وعادات بدنية، وأن المعقول أن يوكل هذا إلى اختيار المؤمن، فيذكر ربه ويناجيه عندما يجد فراغًا تسلم به الصلاة من الشواغل، ولا توجد قاعدة من قواعد الشرائع أو القوانين، ولا نظرية من نظريات العلم والفلسفة، ولا مسألة من مسائل الاجتماع والأدب، إلا ويمكن الجدال فيها، والمراء في نفعها أو ضرها. وقد سئلت عن هذه المسألة في شعبان سنة ١٣٧٨ وأنا في القسطنطينية، فأجبت عنها جوابًا وجيزًا مستعجلًا نشر في (ص: ١٩٧٩) من مجلد (المنار) الثالث عشر. وهذا نص السؤال، وقد ورد مع أسئلة أخرى:

إذا كانت الغاية من الصلاة هي الإخلاص للخالق بالقلب، مما يؤدي إلى

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١/ ٣٧٨-٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يقال: فصى الشيء من الشيء فَصْيًا: فَصَلّه.

\_\_\_\_ (۱۸۰)\_\_\_\_\_ سورة النساء

تهذيب الأخلاق وترقية النفس، وكان من المحتم على كل مسلم أن يقيم صلاته بمواعيد، فكيف يعقل -والناس على ما ترى - أن كل الصلوات التي تقام في المساجد والبيوت هي بإخلاص عند كل المسلمين؟ وإذا كان الجزء القليل منها هو المقصود من الدين والمبني على الفضيلة، فلماذا لا تترك الحرية التامة للناس في تحديد مواعيد إقامة صلواتهم؟ وإلا فما هي الفائدة التي تعود على النفس من الركوع والسجود بلا إخلاص، ولا ميل حقيقي للعبادة؛ بل اتباعًا للمواعيد، واحترامًا للتقاليد؟

#### وهذا هو الجواب:

الجواب عن هذا يتضح لكم إذا تدبرتم تفاوت البشر في الاستعداد وكون الدين هداية لهم كلهم، لا خاصة بمن كان مثلكم قوي الاستعداد لتكميل نفسه بما يعتقد أنه الحق، وفيه الفائدة والخير، بحيث لو ترك إلى اجتهاده لا يترك العناية بتكميل إيمانه، وتهذيب نفسه، وشكر ربه وذكره، وقد رأيت بعض المتعلمين في المدارس العالية والباحثين في علم النفس والأخلاق ينتقدون مشروعية توقيت الصلوات والوضوء وقرن مشروعية الغسل بعلل موجبة وعلل غير موجبة على الحتم، ولكن تقتضي الاستحباب، وربما انتقدوا أيضًا وجوب غير ذلك من أنواع المطهارة بناء على أن هذه الأمور يجب أن تترك لاجتهاد الإنسان يأتيها عند حاجته إليها، والعقل يحدد ذلك ويوقته!! هؤلاء تربوا على شيء وتعلموا فائدته، فحسبوا لاعتيادهم ولا فرض شارع، وأن ما جاز عليهم يجوز على غيرهم من الناس، وكلا الحسبانين ولا فرض شارع، وأن ما جاز عليهم يجوز على غيرهم من الناس، وكلا الحسبانين خطأ؛ فهم قد تربوا على أعمال من الطهارة والنظافة، منها ما هو مقيد بوقت معين كغسل الأطراف في الصباح (لَتْوَالِيت) وهو مثل الوضوء، أو الغسل العام، ومنها ما هو مقيد بعمل من الأعمال، وتعلموا ما فيه من النفع والفائدة، فقياس سائر الناس عليهم في البدو والحضر خطأ جلي.

إن أكثر الناس لا يحافظون على العمل النافع في وقته إذا ترك الأمر فيه إلى اجتهادهم؛ ولذلك ترى البيوت التي لا يلتزم أصحابها أو خدمها كنسها وتنفيض فرشها وأثاثها كل يوم في أوقات معينة عرضة للأوساخ، فتارة تكون نظيفة، وتارة تكون غير نظيفة، وأما الذين يكنسونها وينفضون فرشها وبسطها كل يوم في وقت

معين وإن لم يلم بها أذى ولا غبار، فهي التي تكون نظيفة دائمًا. فإذا كانت الفلسفة تقضي بأن يزال الوسخ والغبار بالكنس والمسح والتنفيض عند حدوثه وأن يترك المكان أو الفراش أو البساط على حاله إذا لم يطرأ عليه شيء، فالتربية التجريبية تقضي بأن تتعهد الأمكنة والأشياء بأسباب النظافة في أوقات معينة ليكون التنظيف خلقًا وعادة لا تثقل على الناس، ولاسيما عند حدوث أسبابها، فمن اعتاد العمل لدفع الأذى قبل حدوثه أو قبل كثرته فلأن يجتهد في دفعه بعد حدوثه أولى وأسهل.

وعندي أن أظهر حكمة للتيمم هي تمثيل حركة طهارة الوضوء عند القيام إلى الصلاة ليكون أمرها مقررًا في النفس محتمًا لا هوادة فيه.

وقد قال لي متشل أنس وكيل المالية بمصر في عهد كرومر: إنه يوجد إلى الآن في أوربة أناس لا يغتسلون مطلقًا، وإننا نحن الإنكليز أكثر الأوربيين استحمامًا، وإنما اقتبسنا عادة الاستحمام عن أهل الهند، ثم سبقنا جميع الأمم فيها. فتأمل ذلك، وقابله بعادات الأمم في النظافة التي هي الركن العظيم للصحة والهناء.

واعتبر هذه المسألة في الأعمال العسكرية كالخفارة عند عدم الحاجة إليها لئلا يتهاون فيها عند الحاجة إليها، وجعلها مرتبة موقوتة مفروضة بنظام، غير موكولة إلى غيرة الأفراد واجتهادهم.

إذا تدبرت ما ذكرنا، فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لأجل تكميل فطرة الناس، وترقية أرواحهم، وتزكية نفوسهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الذي يعتقهم من رق العبودية والذلة لأيّ مخلوق مثلهم، وبشكر نعم الله عليهم باستعمالها في الخير ومنع الشر، ولا عمل يقوي الإيمان والتوحيد ويغذيه ويزع النفس عن الشر ويحبب إليها الخير ويرغبها فيه مثل ذكر الله على . .

ولا تنس أن الصلاة شاملة لعدة أنواع من الذكر والشكر؛ كالتكبير والتسبيح، وتلاوة القرآن، والدعاء؛ فمن حافظ عليها بحقها، قويت مراقبته لله على وحبه له؛ أي: حبه للكمال المطلق، وبقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والنقص، وترغب في الخير والفضل، ولا يحافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو والحضر على شيء ما لم يكن فرضًا معينًا وكتابًا موقوتًا، فهذا النوع من ذكر الله المهذب للنفس -وهو الصلاة- تربية عملية للأمة، تشبه الوظائف العسكرية في وجوب اطرادها

وعمومها وعدم الهوادة فيها. ومن قصر في هذا القدر القليل من الذكر الموزع على هذه الأوقات الخمسة في اليوم والليلة، فهو جدير بأن ينسى ربه ونفسه، ويغرق في بحر من الغفلة. ومن قوي إيمانه وزكت نفسه، لا يرضى بهذا القليل من ذكر الله ومناجاته؛ بل يزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذكر الأخرى ما شاء الله أن يزيد، ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط التي يرجو فيها حضور قلبه وخشوعه، وهو الذي استحسنه السائل.

وجملة القول: إن الصلوات الخمس إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة لجميع أفراد المؤمنين بربهم في الأوقات المختلفة؛ لئلا تحملهم الغفلة على الشر، أو التقصير في الخير. ولمريدي الكمال في النوافل وسائر الأذكار أن يختاروا الأوقات التي يرونها أوفق بحالهم»(١).

قلت: ما ذكره الشيخ محمد رشيد في هذا المبحث هو غفلات لبعض الضعفاء، أو هو إيراد لبعض هفوات المنحرفين، أو شبهات لبعض الملحدين، أو هجوم من بعض الغربيين الزنادقة، وهذا الأمر ليس بأول قذائفهم التي يقذفون بها الإسلام، بعض الغربيين الزنادقة، وهذا الأمر ليس بأول قذائفهم التي يقذفون بها الإسلام، المو أمر يتكرر ويتجدد في كل وقت وحين، بل جعلوا لكل أصل من أصول الإسلام مخططات لنسفها والتشكيك فيها، وما تركوا سبيلا من السبل إلا سلكوه، وما ذكره الشيخ من تطييب لمقولاتهم وقياساتهم أراه لا يليق، والحق الذي ينبغي أن يقال: إن أصول الإسلام لا يقاس فيها، فهي امتثال وانقياد لله ولرسوله ولكل ما جاء به الإسلام، فالإسلام هو الانقياد، والله تعالى قال: ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِيكَ وَلَا مَا مَا وَمَكروهه مكروه، والمسلم ليس له إلا الامتثال، عرف حكمة المأمور به أو حرام، ومكروهه مكروه، وإلا لو فتحت باب الاختيارات والأقيسة والأمثلة؛ ما المنهي عنه أو لم يعرفه، وإلا لو فتحت باب الاختيارات والأقيسة والأمثلة؛ ما قامت للدين قائمة، فمثل هذه المباحث التي يذكرها الشيخ محمد رشيد تدل على ضعف، وعلى معالجة لا تنسجم مع جدية الإسلام وحقيقته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٣٨٤-٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٢٠٨).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مواقيت الصلاة

\*عن ابن شهاب: قان عمر بن عبد العزيز أخّر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة ابن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلاة يومًا وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل ﷺ نزل فصلى، فصلى، فصلى رسول الله ﷺ، ثم صلى، فصلى رسول الله ﷺ، ثم قال: بهذا أمرتُ. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدّثُ، أوَأَنَّ جبريل هو أقام لرسول الله ﷺ وقتَ الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدّث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدّثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمسُ في حجرتها قبل أن تظهر ان.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «وأما قوله في الحديث: «أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا» فمعناه -والله أعلم- أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه، ولم يؤخرها حتى غربت الشمس، وقوله: «أخر الصلاة يومًا» الأغلب فيه -والله أعلم- وأنه لم يكن ذلك كثيرًا منه، ولو كان ذلك كثيرًا ما قيل: «يومًا» وإن كانت ملوك بني أمية على تأخير الصلاة، كان ذلك شأنهم قديمًا من زمن عثمان، وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان، وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه، ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث في ذلك، وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة عثمان) (٢).

وقال: «ولعل جاهلًا بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من الفضل والدين، والتقدم في العلم والخير، بحيث لا يظن به أحد أن يؤخر الصلاة عن أفضل وقتها، كما كان يصنع بنو عمه، فإن قيل ذلك، فإن عمر كَظُلُلُهُ كان كما ذكرنا، وفوق ما ذكرنا إذ ولي الخلافة، وأما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك والوليد فلم يكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۶/ ۱۲۰–۱۲۱)، والبخاري (۲/ ۱و۸/ ۵۲۱–۵۲۲)، ومسلم (۱/ ۲۵۵–۲۵۲/ ۲۱۰– (۱۱)، وأبو داود (۱/ ۲۷۸/ ۳۹۶)، والنسائي (۱/ ۲۲۱/ ۴۹۳)، وابن ماجه (۱/ ۲۱۹–۲۲۹/ ۲۲۸). (۲) التمهيد (فتح البر ۶/ ۲۲–۲۲).

كذلك، وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه إلى إكثار»(١).

وقال: «فإن قال قائل: إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدًا فكيف جاز على عمر؟ قيل له: ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بالمواقيت، وقد يكون ذلك عنده عملًا واتفاقًا، وأخذًا عن علماء عصره، ولا يعرف أصل ذلك كيف كان النزول من جبريل بها على النبي على أم بما سنه النبي على كما سن غير ما شيء وفرضه، في الصلاة والزكاة والحج مما لا يمكن أن يقول كل ذي علم أن جبريل نزل بذلك كله، والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار. وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وعن بعض التابعين، أجمع العلماء على خلافه، فلم أر لذكره وجهًا ؛ لأنه لا يصح عنه أبي موسى حلافه مما وافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا»(٢).

قوله: «فنزل فصلى فصلى رسول اللَّه ﷺ: قال القاضي عياض: «إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ، أعطى أن صلاة رسول اللَّه ﷺ كانت بعد فراغ صلاة جبريل، لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره، أن جبريل أمّ النبي ﷺ، فيحمل قوله: «صلى فصلى رسول اللَّه ﷺ على أن جبريل كلما فعل جزءًا من الصلاة فعله النبي على بعده، حتى تكاملت صلاتهما» ".

قال ابن عبد البر: «وأما قول عروة: «ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله على يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» فمعناه: قبل أن يظهر الظل على الجدار، يريد: قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدارها، وكل شيء علا شيئًا فقد ظهر، قال الله على: ﴿فَمَا اسْطَنْعُوا أَنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَنْعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (أ) أي: يعلوا عليه، وقيل: معناه: أن يخرج الظل من قاعة حجرتها، وكل شيء خرج فقد ظهر، والحجرة الدار، وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة، وأصل الحجرة مأخوذ من التحجير، تقول: حجّرتُ على نفسي: إذا أحطتُ عليها بحائط. وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم، واختصارهم فيه ؛ لأن الحديث إنما قُصد به تعجيل العصر،

(٣) إكمال المعلم (٢/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (فتح البر ٤/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآية (٩٧).

وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان، وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي على كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخّرها إليه عمر (١٠).

\*عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أمّني جبريل ﷺ عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين (٢٠).

#### \*غريب الحديث:

الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.

الشفق: الشفق في الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة.

#### \* فوائد الحديث:

قال الخطابي: قوله: «وكانت قدر الشراك» ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد، ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يرى من الفيء، وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه. وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل، فإذا كان أطول يوم في

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ٤/ ٧٤-٧٥).

السنة واستوت الشمس فوق الكعبة، لم ير لشيء من جوانبها ظل. وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر، وما كان من البلدان أبعد من واسطة الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول»(١).

وقال: «وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة؛ إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع.

وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة، وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث أخر، وإلى سنن سنها رسول اللَّه على في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، قالوا: وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول اللَّه على وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك. فممن قال بظاهر حديث ابن عباس وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به: مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. وقال ابن المبارك وإسحق بن راهويه: آخر وقت الظهر أول وقت العصر.

واحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول، وقد نسب هذا القول محمد بن جرير الطبري إلى مالك بن أنس، وقال: لو أن مصليين صليا، أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد، صحت صلاة كل واحد منهما.

قلت: ومعنى هذا الكلام معقول، أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول. وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها؛ ألا ترى أنه يقول في آخره: «الوقت فيما بين هذين الوقتين»، فلو كان الأمر على ما قدره هو لألجأ من ذلك الإشكال في أمر الأوقات، واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم مقدار صلاة النبي على العقق الوقت بها فيزداد بقدرها في الوقت ويحتسب كميتها فيه. والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه؛ لأنها قد تطول في العادة وتقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١٠٦/١).

ومما يدل على صحة ما قلناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: «ووقت الظهر ما لم يحضر العصر»(١)، وهو حديث حسن ذكره أبو داود في هذا الباب.

واختلفوا في أول وقت العصر، فقال بظاهر حديث ابن عباس: مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته، وخالفه صاحباه.

واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث. فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة على حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها»(٢).

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس. وقال بعضهم: ما لم تتغير الشمس.

وعن الأوزاعي نحو من ذلك، ويشبه أن يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس».

وأما المغرب، فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس.

واختلفوا في آخر وقتها، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا وقت للمغرب إلا وقت واحد قولًا بظاهر الحديث، حديث ابن عباس. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحق: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق.

قلت: وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة، وهي خبر أبي موسى الأشعري(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۱۰)، ومسلم (۱/ ۲۲۲/۲۲۱)، وأبو داود (۱/ ۲۸۰–۲۸۱/۳۹۱)، والنسائي (۱/ ۱۸۰–۲۸۱/۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۵)، والبخاري (۲/ ۷۱/ ۵۷۹)، ومسلم (۱/ ۲۰۵/ ۲۰۸)، وأبو داود (۱/ ۲۸۸/ ۲۸۸) (۱/ ۲۰۵/ ۲۰۸)، والترمذي (۱/ ۲۰۹/ ۲۸۹)، والنسائي (۱/ ۲۷۹/ ۲۰۹)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۹/ ۲۹۹) من طرق عن أبي هريرة الله عن الم

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٤١٦)، ومسلم (١/ ٤٢٩/ ٦١٤)، وأبو داود (١/ ٢٧٩–٢٨٠/ ٣٩٥)، والنسائي (١/ ٢٨٢ / ٢٨٢).

\_\_\_\_\_\_ ۱۸۸ \_\_\_\_\_\_ سورة النساء

وبريدة الأسلمي<sup>(۱)</sup> وعبد اللَّه بن عمرو. ولم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق. إلا أنهم اختلفوا في الشفق ما هو، فقالت طائفة: هو الحمرة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاوس، وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحق.

وروي عن أبي هويرة أنه قال: الشفق البياض. وعن عمر بن عبد العزيز مثله.

وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو قول الأوزاعي. وقد حكي عن الفراء أنه قال: الشفق الحمرة. وأخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: الشفق البياض، وأنشد لأبي النجم:

حتى إذا الليل جلاه المجتلي بين سماطي شفق مهول

يريد الصبح، وقال بعضهم: الشفق اسم للحمرة والبياض معًا، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقانئ وأبيض ليس بناصع، وإنما يعلم المراد منه بالأدلة لا بنفس اللفظ، كالقرء الذي يقع اسمه على الطهر والحيض معًا، وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة.

واختلفوا في آخر وقت العشاء الآخرة، فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي قولًا بظاهر حديث ابن عباس. وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحق بن راهويه: آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو قال: «ووقت العشاء إلى نصف الليل»، وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر»، وإليه ذهب عطاء وطاوس وعكرمة.

واختلفوا في آخر وقت الفجر، فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ومن لا عذر له. وقال: من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تَفُته الصبح، وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۹/ ٣٤٩)، ومسلم (١/ ٣٢٨/ ٦١٣)، والترمذي (١/ ٢٨٦- ٢٨٦/ ١٥٢)، والنسائي (١/ (١/ ٥١٨/ ١٨٥)، وابن ماجه (١/ ٢١٩/ ٦٦٧).

أدرك الصبح، فجعلوه مدركًا للصلاة على ظاهر حديث أبي هريرة. وقال أصحاب الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته، إلا أنهم قالوا فيمن صلى من العصر ركعة أو ركعتين فغربت الشمس قبل أن يتمها: إن صلاته تامة (١).

قال ابن تيمية: «وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي في أوقات الجواز وأوقات الاختيار. فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل، على ظاهر مذهب أحمد. وهذا بعينه قول رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، وروي أيضًا من حديث أبي هريرة في، وليس عن النبي حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي في في المدينة، من حديث أبي موسى وبريدة في، وجاء مفرَّقاً في عدة أحاديث، وغالب المفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وأهل الحجاز –مالك وغيره – ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحده (٢٠).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١٠٦/١-١٠٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۷۲–۷۵).

\_\_\_\_\_ ١٩٠ \_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَ يَأْلَمُونَ كَالَةُ عَلِيمًا يَأْلَمُونَ وَلَا تَهِمُ عَلِيمًا عَالَمُونَ وَنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللهَ عَلِيمًا اللهَ عَلِيمًا اللهَ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ

#### \* غريب الآية:

لا تَهِنوا: لا تضعفوا ولا تجبنوا.

تألمون: الألم: شدة الوجع. يقال: أَلِمَ الرجلُ يألَمُ أَلَمًا.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: "نهى اللَّه تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن، وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين، وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك، والمسلم يرجو من اللَّه من الثواب والرحمة ما لا يرجوه الكافر، فهو أحق بالصبر على الآلام منه، وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلا حَمَّزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَلَمُمُ مَنَّ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَدْحٌ مِنَالَةً ﴾ (١)، وكقوله: ﴿ وَلَلا تَهِنُوا وَلَنتُم اللَّهُ وَالله من الآيات » (٣).

قال ابن كثير: «لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدّوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾ أي: كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ مَسَ الْفَوْمَ قَرَحٌ مِنْ أَلَقُومَ وَرَحُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ أي: أنتم القوم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله على وعد وعد

(٣) أضواء البيان (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآيتان (١٣٩و ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) محمد: الآية (٣٥).

حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئًا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم، وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها، ﴿وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴾ أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال (۱).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَرَبُّونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْبُونَ ﴾ لأنكم تعلمون من اللّه ما لا يعلمون، وتخصونه بالعبادة والاستعانة وهم به مشركون، وقد وعدكم اللّه إحدى الحسنيين: النصر أو الجنة بالشهادة، إذا كنتم للحق تنصرون، وعن الحقيقة تدافعون؛ فهذا التوحيد في الإيمان، والوعد من الرحمن؛ هما مدعاة الأمل والرجاء، ومنفاة اليأس والقنوط. والرجاء يبعث القوة، ويضاعف العزيمة، فيدأب صاحبه على عمله بالصبر والثبات. واليأس يميت الهمة، ويضعف العزيمة، فيغلب على صاحبه الجزع والفتور، فإذا استويتم معهم في آلام الأبدان، فقد فضلتموهم بقوة الوجدان، وجرأة الجنان، والثقة بحسن العاقبة، فأنتم إذن أجدر بالمهاجمة، فلا تهنوا بالتزام خطة المدافعة.

﴿وَكَاكَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وقد ثبت في علمه المحيط، واقتضت حكمته البالغة، ومضت سنته الثابتة، بأن يكون النصر للمؤمنين على الكافرين، ما داموا بهديه عاملين، وعلى سننه سائرين؛ لأن أقل شأن المؤمنين حينئذ أن يكونوا مساوين للكفار في عدد القتال وأسبابه الظاهرة، وهم يفضلونهم بالقوى والأسباب الباطنة. وإذا أقاموا الإسلام كما أمر الله تعالى أن يقام، فإنهم يكونون أشد للقتال استعدادًا، وأحسن نظامًا وسلاحًا.

فهذه الآية برهان علمي عقلي على صدق وعد اللَّه للمؤمنين بالنصر ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار (٥/ ٣٨٨-٣٨٩).

\_ ( ۱۹۲ ) \_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَنَزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَا َ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ۞ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾

#### \*غريبالآية:

(۲) الدين الخالص (۳/ ۲۰۱).

للخائنين: الخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر، وضدها الأمانة. خصيمًا: مجادلًا.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال صديق حسن خان: «فيه الأمر بالحكم بينهم بالكتاب والسنة؛ لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه مما أراه الله، سواء كان رؤية بصرية كما للقرآن، أو رؤية قلبية كما للحديث. وفيه النهي عن الخصومة مع أهل الخيانة، وهذه اللفظة تشمل كل خيانة وخائن، ولا ريب أن المتمسكين بالتقليد، الرافضين للاتباع، خائنون لله ولرسوله. وهذا واضح بين؛ لأن القرآن والحديث أمانة تركهما رسول الله كلامته، وسماهما: الثقلين، وقال: «لن تضلوا ما تمسكتم بهما»(۱) وغالب المقلدة أضاعوا هذه الأمانة بإيثار الفتاوى على فقه السنن، فكانوا خائنين. وقد بين سبحانه في هذه الآية الشريفة وما في معناها أن المقصود من إنزال الكتاب، الحكم به بين الخلق، لا مجرد تقبيله ووضعه على الرأس والعين، وعدم الأمر بما أراه الله»(۱).

قلت: للَّه دره من إمام! ما أحسن ما قاله في المقلدة الخائنين الذين أعرضوا عن

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ بلاغًا (٢/ ٩٩٩) ووصله الدارقطني (٤/ ٢٤٥) والبيهقي (١/ ١١٤)، والحاكم (١/ ٣٥) من حديث أبي هريرة ﷺ، وفيه صالح بن موسى الطلحي متروك، وله شاهد من حديث زيد بن أرقم ﷺ، رواه مسلم (٢٤٠٨/١٨٧٣)، وغيره، ومن حديث أبي سعيد ﷺ، رواه أحمد (٣/ ١٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١٥٥٤)، وأبو يعلى (١٠٢١)، ومن حديث جابر، رواه الترمذي (٣٧٨٦) وفي الباب أيضًا من حديث علي وزيد بن ثابت وحذيفة بن أسيد وابن عباس وعمرو بن عوف ﷺ أجمعين.

الكتاب والسنة، وركضوا وراء آراء الرجال، وتركوا السنن، فما أعظمها من جناية! فكيف تترك عقيدة القرآن وصحيح السنن ويذهب إلى عقيدة مترجمة عن اليهود والنصارى، تنقل من لغات -الغالب على الناقل التحريف- إلى العربية فجعلوها هي عقيدة التوحيد، فما أسوأها من عقيدة! ذهبوا إلى آراء أناس قل علمهم بالكتاب والسنة، وربما يجهلونهما، وجعلوها هي العمدة في دين الله.

قال السعدى: «يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق؛ أى: محفوظًا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملًا أيضًا على الحق، فأخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل، ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا ﴾ (١) وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَّا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق، وفي العقائد، وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: ﴿ مِمَّا أَرَبُكَ اللَّهُ ﴾ أي: لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَةُ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنٌ يُوحَىٰ ﴾ (") وفي هذا دليل على عصمته على فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها. وأنه يشترط في الحكم: العلم والعدل لقوله: ﴿ مِمَّا أَرَبُكَ اللَّهُ ﴾ ولم يقل: (بما رأيتَ) ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم، الذي هو ضد العدل فقال: ﴿ وَلَا تَكُن لِّلْخُ آلِينِينَ خَصِيمًا ﴾ أي: لا تخاصم عن من عرفت خيانته، من مدع ما ليس له، أو منكر حقًّا عليه، سواء علم ذلك، أو ظنه.

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل، في الخصومات الدينية، والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم الأنها.

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١١٥). (٢) النحل: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) النجم: الأيتان (٣و٤). (٤) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٥٢–١٥٣).

قال ابن جرير: ليعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبُ بِالْحَقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ عِمّا أَرَكُ اللّهُ فِإِنّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ عِما محمد ﴿ الْكِتَبُ عِمني القرآن ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ فتفصل بينهم ﴿ عِمّا أَرَكُ اللّه أَلَى يعني: بما أنزل اللّه إليك من كتابه ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ يقول: ولا تكن لمن خان مسلمًا أو معاهدًا في نفسه أو ماله ﴿ خَصِيمًا ﴾ تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه ، ﴿ وَاسْتَغْفِر اللّه إلى اللّه كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ﴿ وَاسْتَغْفِر اللّه أَن عَمْوراً رَّحِيمًا ﴾ ﴿ وَاسْتَغْفِر اللّه عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان ما لا لغيره ، ﴿ إِن اللّه لم يزل يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها ، ﴿ رَحِيمًا ﴾ بهم ، فافعل ذلك أنت يا محمد يغفر اللّه لك ما سلف من خصومتك عن هذا الخائن .

وقد قيل: إن النبي ﷺ لم يكن خاصم عن الخائن، ولكنه همّ بذلك، فأمره اللَّه بالاستغفار مما همّ به من ذلك، وذكر أن الخائنين الذين عاتب اللَّه -جل ثناؤه- نبيه ﷺ في خصومته عنهم: بنو أبيرق (١٠).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن النبي ﷺ كان إذا سئل عن شيء لم يجب حتى ينزل عليه الوحي وفي بيان سبب نزول الآية

\* عن جابر بن عبد اللَّه قال: «مرضتُ فجاءني رسول اللَّه ﷺ يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أُغمي عليّ، فتوضأ رسول اللَّه ﷺ، ثم صبّ وَضوءه عليّ فأفقتُ، فقلت: أيُّ رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث» (٢).

#### ⋆فوائد الحديث:

قوله: ﴿ بِمَا آرَبُكَ ٱللَّهُ ﴾ قال الحافظ: «وقد نقل ابن بطال عن المهلب ما معناه:

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳۰ / ۳۰۷)، والبخاري (۳۱ / ۳۰۹ / ۷۳۰۹)، ومسلم (۳/ ۱۲۱۱ / ۱۲۱۱)، وأبو داود (۳/ ۲۳۸ / ۲۳۸)، وأبو داود (۳/ ۲۸۸ / ۲۰۸۵)، وابن ماجه (۲۸ / ۲۸۸ / ۲۸۸)، وابن ماجه (۲۸ / ۲۵۲ / ۲۵۸ )، وابن ماجه (۲۸ / ۲۵۳ / ۲۵۳ )، مختصرًا.

إنما سكت النبي على في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة ، فلا بد فيها من اطلاع الوحي، وإلا فقد شرع ﷺ لأمته القياس، وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه، حيث قال للتي سألته: هل تحج عن أمها: «فاللَّه أحق بالقضاء»(١)، وهذا هو القياس في لغة العرب، وأما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى، وقد شبه الحمر بالخيل، فأجاب من سأله عن الحمر بالآية الجامعة: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴾ (٣) إلى آخرها، كذا قال. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات؛ لأن المراد بقوله: ﴿ عِمَّا أَرَنكَ أَلَّهُ ﴾ ليس محصورًا في المنصوص، بل فيه إذن في القول بالرأي، ثم ذكر قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، «هل لك من إبل؟ -إلى أن قال: - فلعله نزعه عرق» (ه). وقال لما رأى شبهًا بزمعة: «احتجبي منه يا سودة»(٤). ثم ذكر آثارًا تدل على الإذن في القياس، وتعقبها ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق، وإنما أراد أنه على ترك الكلام في أشياء وأجاب بالرأى في أشياء، وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه، وأشار إلى قوله بعد بابين: باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وذكر فيه حديث العله نزعه عرق، وحديث الله أحق أن يقضى الله أحق أن يقضى المهلب والداودي، ثم نقل ابن بطال الخلاف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه. ثالثها: فيما يجري مجرى الوحي من منام وشبهه. ونقل أن لا نص لمالك فيه. قال: والأشبه جوازه، وقد ذكر الشافعي المسألة في «الأم»، وذكر أن حجة من قال: إنه لم يسن شيئًا إلا بأمر، وهو على وجهين إما بوحي يتلى على الناس، وإما برسالة عن الله أن

(٢/ ١٧٤/ ٢٩١٥) وعلقه البخاري (٤/ ٢٤١/ ١٩٥٣) من حليث ابن عباس ر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٩–٢٤٠)، والبخاري (٤/ ٧٩/ ١٨٥٢)، والنسائي (٥/ ١٢٣/ ٢٦٣١) من حديث ابن عباس المعلمية عباس المعلمية ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٤)، والبخاري (١٣/ ٣٦٦-٣٦٧/ ٧٣١٤)، ومسلم (٢/ ١١٣٧/ ١٥٠٠)، وأبو داود (٢/ ١٩٤-١٩٥٠/ ٢٢٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٨٣-٣٨٣/ ٢١٢٨)، والنسائي (٦/ ٤٨٩/ ٣٤٧٨)، وابن ماجه (١/ ١٦٤٥/ ٢٠٠٧)، من حديث أبي هريرة ﴿

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٧)، والبخاري (٤/ ٩٤/١ / ٢٤٢١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٠٠٠)، وأبو داود (٣/ ٢٠٠٠)، وأبو داود (٢/ ٢٤٦٠)، وأبن ماجه (١/ ٢٤٦٠)، والنسائي (١/ ٤٩١)، والنسائي في الكبرى (٥) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٤)، ومسلم (٢/ ١١٤٨/ ٨٠٤)، وأبو داود (٣/ ١٠٥٠)، والنسائي في الكبرى

افعل كذا، قول اللَّه تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (١) الآية، فالكتاب ما يتلى والحكمة السنة، وهو ما جاء به عن اللَّه بغير تلاوة، ويؤيد ذلك قوله في قصة العسيف: «القضين بينكما بكتاب الله»(٢) أي: بوحيه، ومثله حديث يعلى بن أمية في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبة، فسكت حتى جاءه الوحى فلما سري عنه أجابه (٣) وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتابًا في العقول نزل به الوحي(٤) وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين: «كان جبريل ينزل على النبي على النبي السنة كما ينزل عليه بالقرآن»(٥)، ويجمع ذلك كله ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴾ (٢) الآية. ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام، وما يلقيه روح القدس في روعه. ثم قال: ولا تعدو السنن كلها واحدًا من هذه المعاني التي وصفت انتهى. واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول اللَّه تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَـٰدِ ﴾ (٧)، والأنبياء أفضل أولي الأبصار، ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته، والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب. ثم ذكر ابن بطال أمثلة مما عمل فيه على بالرأى من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من أساري بدر، واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (^) قال: ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه، واحتج الداودي بقول عمر: «إن الرأى كان من رسول الله ﷺ مصيبًا، وإنما هو منا الظن والتكلف». وقال الكرماني: قال المجوزون: كأن التوقف فيما لم يجدله أصلًا يقيس عليه، وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾ انتهى. وهو ملخص مما تقدم. واحتج

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١١٥ - ١١٦)، والبخاري (١٢/ ١٦٥/ ١٨٢٧ - ١٨٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥/ ١٦٩٨-١٦٩٧)، وأبو داود (٤/ ٩١-٥٩٩/ ٤٤٤٥)، والترمذي (٤/ ٣٠-٣١/ ١٤٣٣)، والنسائي (٨/ ٣٣٢-٣٣٢/ ٥٤٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٢/ ٢٥٤٩) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رفيا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢٢)، والبخاري (٣/ ٧٨٣/ ١٧٨٩)، ومسلم (٢/ ٨٣٦/٨)، وأبو داود (٢/ ٧٠٠-٨٠٤/ ١٨١٩)، والترمذي (٣/ ١٩٦/ ٨٣٥) مختصرًا، والنسائي (٥/ ١٣٩-١٤٠/ ٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الدارمي (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم (٧/٢).

<sup>(</sup>٧) الحشر: الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) النجم: الآية (٣).

<sup>(</sup>A) آل عمران: الآية (١٥٩).

ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب: «أن عمر خطب فقال: يا أيها الناس! إن الرأي إنما كان من رسول الله على مصيبًا؛ لأن الله على يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف، وبهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد، لكن لا يقع فيما يجتهد فيه خطأ أصلًا، وهذا في حقه على، فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت، فكان السلف يتحرزون من المحدثات. ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى تمسكت بالأمر، وعملوا بقوله على: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (() فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك، وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا. والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك، حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى... والثالثة: توسطت فقدمت الأثر مادام موجودًا، فإذا فُقِد قاسوا» (()).

\*عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال: اكان أهل بيت منّا يقال لهم بنو أُبيّرِق: بشرٌ وبُشير ومُبشّر، وكان بُشير رجلًا منافقًا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله بي ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان: كذا وكذا، قإذا سمع أصحاب رسول الله في ذلك الشعر قالوا: ولذا، قال فلان: كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله في ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قال: وكان أهل بيتِ حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسارٌ فقدمت ضافطةٌ من الشام من الدرمك، ابتاع الرجل منها فخصّ بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد حِملًا من الدرمك، فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودِرع وسيف، فعُدِي عليه من الدرمك، فبعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودِرع وسيف، فعُدِي عليه من تحت البيت فنُقبت المشربة وأُخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة نقال: يا بن أخي! إنه قد عُدِي علينا في ليلتنا هذه، فنُقبت مشربتنا فذُهب بطعامنا فقال: يا بن أخي! إنه قد عُدِي علينا في ليلتنا هذه، فنُقبت مشربتنا فذُهب بطعامنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٧٦- ١٧٧)، وأبو داود (٥/ ١٣- ١٥/ ٤٦٠٧)، والترمذي (٥/ ٤٣/ ٢٧٧) وقال: قمذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ١٦- ١٧/ ٤٣-٤٤)، والحاكم (١/ ٥٥- ٩٧) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (١/ ١٧٨- ١٧٩/ ٥) كلهم من حديث العرباض بن سارية ﴿ الله ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٠٠ ). (٢) فتح الباري (١٣/ ٣٦٠- ٣٦٢).

وسلاحنا، قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: -ونحن نسأل في الدار- والله ما نُرى صاحبَكم إلا لبيدَ بن سهل -رجل منا له صلاح وإسلام- فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنّكم هذا السيف أو لتبيّنن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشكّ أنهم أصحابها، فقال لي عمّي: يا ابن أخى! لو أتيتَ رسول اللَّه عِلَيْ فذكرتَ ذلك له. قال قتادة: فأتيتُ رسول اللَّه عِلَيْ فقلتُ : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد، فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردّوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي على: سآمر في ذلك، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلًا منهم يقال له: أسير بن عروة، فكلَّموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثُبَت. قال قتادة: فأتيتُ رسول اللَّه ﷺ فكلَّمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ قال: فرجعتُ ولوددتُ أني خرجتُ من بعض مالي ولم أكلم رسول الله عَلَيْ في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي! ما صنعت؟ فأخبرتُهُ بما قال لي رسول اللَّه على فقال: اللَّه المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿ إِنَّا آنِزُلْنَا إِلَّكَ ٱلْكِكَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَبْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ بني أبيرِق ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ (١) أي: مما قلتَ لقتادة، ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا جُجُدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا إِلَى يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُولَ رَّحِيًّا ﴾ (٢) أي: لو استغفروا اللَّه لغفر لهم ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدٍّ ﴾ إلى قىول : ﴿ إِنَّمَا مُبِينًا ﴾ (٣) قىولَـ هُ لِلَبِيد: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجَّا عَظِمًا ﴾ (1) ، فلما نزل القرآن أتى رسولُ اللَّه على بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة: لما أتيتُ عمي

<sup>(</sup>۲) النساء: الآيات (۱۰٦-۱۱۰).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآيتان (١١٣-١١٤).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآبتان (١١١-١١٢).

#### \*غريبالحديث،

ينحله: أي: ينسبه إليهم، من النحلة: وهي النسبة بالباطل.

ضافطة: الضافط والضفاط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن.

الدرمك: هو الدقيق الحوارى، ويقال له: الدرمكة، وكأنها واحدته في المعنى.

مشربة: بضم الراء وفتحها: الغرفة.

العشا: العشو: العين والشين والحوف المعتل: أصل صحيح يدل على ظلام وقلة وضوح في الشيء، والعشا، مقصور: مصدر الأعشى، والمرأة عشواء، ورجال عشو، وهو الذي لا يبصر بالليل، وهو بالنهار بصير. يقال: عشى يعشى عشى.

الأبطح: البطيحة والأبطح: كل مكان متسع، والبطح بمكة هو: المحصب، والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. والجمع الأباطح والبطاح أيضًا على غير القياس.

<sup>(</sup>١) النساء: الآيتان (١١٥–١١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٩/ ٣٢٩- ٣٣٠/ ٣٠٣) وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني»، والطبراني (١٩/ ٩- ١٣٠/ ١٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٥- ٢٨٨) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وابن جرير (٥/ ٢٦٥- ٢٦٦). والحديث حسنه الشيخ ناصر في «صحيح سنن الترمذي» برقم (٢٤٣٢).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

#### ★ فوائد الحديث:

قال السعدي تَظُلُلُهُ: «فأنزل اللَّه هذه الآيات تذكيرًا وتبيينًا لتلك الواقعة، وتحذيرًا للرسول على من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب.

فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال، كما حفظه عن الضلال في الأعمال. وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: ﴿وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا آَنفُسَهُم ﴾(١) لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان، والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله على تتضمن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يحب، والعصمة له عن كل محرم»(١).

\*عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة والنبي الخبرته أن أمها أم سلمة والنبي النبي النبي الخبرتها عن رسول الله والله والنه والنه

## ★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر كَظَّاللهُ: «فيه جواز التحري في أداء المظالم»(1).

قال الحافظ كَثْلَلْهُ: «في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه»(٥).

قال ابن بطال: «قال المهلب: هذا يدل أن القوي على البيان البليغ في تأدية

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١١٣). (٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٠٣)، والبخاري (٥/ ٢٤٥٨/١٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧/١٣٣٧)، وأبو داود (٤/ ١٢- ٢٥٨٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٧٧٧/٢١)، والترمذي (٣/ ١٣٦٧/٧٧٧)، والترمذي (٣/ ١٣٦٧/٧٧٧). (٥) التمهيد (فتح البر ١/ ٢٦٦١). (٥) فتح الباري (٢١٦/١٣).

الحجة قد يغلب بالباطل من أجل بيانه، فيقضي له على خصمه. وليس ذلك بمحل ما حرم عليه لقوله على: ﴿ وَتُدُلُوا حرم عليه لقوله عليه : ﴿ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِالْإِنْدِ ﴾ (١) (١).

قال ابن عبد البر: «وأما قوله ﷺ: «فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به، لا يحل في الباطن حرامًا قد علمه الذي قضى له به، وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم الله عليهم، مثال ذلك: رجل ادعى على رجل بدعوى، وأقام عليه بينة زور كاذبة، فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده، وألزم المدعى عليه ما شهدوا به، فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له عنده، وأن بينته كاذبة، إما من جهة تعمد الكذب، أو من جهة الغلط» (٣).

وقال ابن بطال نقلًا عن المهلب: «فيه أنه ينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين ويحذر من مطالبة الباطل؛ لأن النبي وعظ أمته بقوله هذا»(٤).

وزاد الحافظ هذا بيانًا فقال: «في الحديث أيضًا: موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتى»(٥٠).

قال ابن عبد البر كَظُلُلُهُ: (فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك، وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى، قال الله كان : ﴿ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي ٱلْأَرْضِ قَامُكُم بَيْنَ اللَّهِ عَلَى: ﴿ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي ٱلْأَرْضِ قَامُكُم بَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وقال كَاللهُ: (وفي هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من الضمائر وغيرها؛ لأنه قال على في هذا الحديث: (إنما أنا بشر) أي: إني من البشر، ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي، وتختصمون فيه إلى، وإنما

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال (٦/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) ص: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٣٣–٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١٣/ ٢٢٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٧) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٣٠).

أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون وتدلون به من الحجاج، فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك، فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أُعلموا به بوجه من وجوه الوحي،(١٠).

وقال ابن العربي كَنْكُلُهُ: «قوله ﷺ لهما ذلك إنذار بما يحل ويحرم، وتحذير من الله في الخصومة، وهو الأخذ في كل جانب منها، بحيث تقع الحيلة في بلوغ المراد على كل حال من جائز وممنوع (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي (٦/ ٨٥).

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَجُدَدُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ ﴾

\*غريب الآية:

لا تجادِل: لا تدافع ولا تحاجج.

## القوال المفسرين في تأويل الآية

قلت: ومما تقدم من فهم الآية والأحاديث في ذم الخيانة والخونة، ومع ذلك فقد كثر في زمننا هذا الخيانة في الدعوة، فهناك من جعل الدعوة وظيفة لمصلحته الشخصية، واستغل بعض المؤسسات الدعوية التي تعلم فيها واستفاد الشواهد على طريقها، بل استفاد منها منافع كثيرة، ومع ذلك خان الدعوة التي أنفقت عليه النفس والنفيس، وبذلت له منحًا ومستحقات، وأطعمته وأعطته من تذاكر التنقل وكسته، ومع ذلك تنكر لها وقلب لها ظهر المجن، هذا نوع. ونوع آخر أوهموا الناس أنهم دعاة، وأنهم سينصرون الدعوة بكل ما أوتوا، ومع ذلك خانوا الدعوة، فلا تجدهم إلا في محافل الظهور، وعلى موائد الأطعمة وفيما لهم فيه مصلحة دعوية.

أما التجرد للدعوة والاستماتة في طريقها؛ فهذا ليس من شأنهم، فخونة الدعوة في هذا الزمان كثر، فاللَّه تعالى سيجازيهم ويوقفهم واحدًا واحدًا على خياناتهم.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٧١).

وأحيانًا تجد بعض الجهلة والمغفلين يدافع عنهم ويعتذر لهم بما أنزله الله في هذه الآية: ﴿وَلَا تَكُن لِلنَّا إِنِينَ خَصِيمًا ﴾(١)، فهم وكلاء الخونة يخاصمون عنهم بالكذب والبهتان، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٥).

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ۞ ﴾

\*غريب الآية:

يستخْفُون: يستترون.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها ؛ لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّئُونَ مَا لَا يَرْمَنَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَمَّمُلُونَ يُحِيطًا﴾ تهديد لهم ووعيدا(١٠).

قال ابن جرير: اليعني - جل ثناؤه - بقوله: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ﴾ يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة وركبوا من العار والمعصية ﴿ مِنَ النَّاسِ ﴾ الذين لا يقدرون لهم على شيء إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا من فعلهم وشنيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه حياءً منهم وحذرًا من قبيح الأحدوثة، ﴿ وَلَا يَشْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ الذي هو مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب، وهو أحق أن يستحيى منه من غيره، وأولى أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه، ﴿ وَهُو مَعَهُم ﴾ يعني: واللَّه شاهدهم ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴾ يقول: حين يسوون ليلًا ما لا يرضى من القول فيغيرونه عن وجهه ويكذبون فيه (٢٠٠٠).

وقال: «وقد قيل: عنى بقوله: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾: الرهط الذين مشوا إلى رسول اللَّه ﷺ في مسألة المدافعة عن ابن أبيرق والجدال عنه على ما ذكرنا قبل فيما مضى عن ابن عباس وغيره.

(٢) جامع البيان (٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦١).

﴿ وَكَانَ اللّهَ بِمَا يَمْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ يعني -جل ثناؤه-: وكان اللّه بما يعمل هؤلاء المستخفون من الناس فيما أتوا من جرمهم حياة منهم من تبييتهم ما لا يرضى من القول وغيره من أفعالهم، ﴿ مُحِيطًا ﴾ محصيًا لا يخفى عليه شيء منه، حافظًا لذلك عليهم حتى يجازيهم عليه جزاءهم (١٠).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّهِ أَي: إن شأن هؤلاء الخوانين الراسخين في الإثم أنهم يستترون من الناس عند ارتكاب خيانتهم واجتراحهم الإثم؛ لأنهم يخافون ضرهم، ولا يستترون من اللّه تعالى بتركه؛ لأنهم لا إيمان لهم؛ إذ الإيمان يمنع من الإصرار والتكرار، ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم ولا تتكرر حتى تحيط بصاحبها خطيئته، على أنه لا يمكن الاستخفاء منه تعالى، فمن يعلم أنه تعالى يراه وراء الأستار، في حنادس الظلمات، وهو المؤمن الصادق، فلا بد أن يترك الذنب والخيانة حياءً منه تعالى، أو خوفًا من عقابه، ﴿ وَهُو مَعَهُم إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴾؛ أي: وهو تعالى شاهدهم في الوقت الذي يدبرون فيه من الليل ما لا يرضى من القول لأجل تبرئة أنفسهم ورمي غيرهم بخيانتهم وجريمتهم، ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ تبرئة أنفسهم ورمي غيرهم بخيانتهم وجريمتهم، ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (٥/ ٣٩٨).

قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُم هَا وُلاّ مَا تَالَمُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ا فَمَن يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدَ الْقِيكَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدَ الْقِيكَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدَ الْقِيكَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدُ الْقِيكَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْدُ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ إِلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلْ

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

 <sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦١).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾

### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال العلامة السعدي: «أي: من تجرأ على المعاصي، واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفارًا تامًّا يستلزم الإقرار بالذنب، والندم عليه، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد، بالمغفرة والرحمة.

فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه.

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق، يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة. وسمي ﴿ سُوَّءًا ﴾ لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيتًا غير حسن.

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق، يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر، قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده.

وسمي ظلم النفس (ظلمًا)؛ لأن نفس العبد ليست ملكًا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامها الصراط المستقيم، علمًا وعملًا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة، وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم»(۱).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٥٦-١٥٧).

الآية (١١٠)

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

\* عن ابن مسعود قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول شيئًا منه قرضه بالمقراض، فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرًا، فقال عبد الله: ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الله الماء لكم طهورًا، وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسَتَغْفُوا لِلْدُنُوبِهِمْ ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ شُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسَتَغْفِر الله يَجِدِ الله عَمُورًا رَحِيمًا ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ شُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسَتَغْفِر الله يَجِدِ الله عَمُورًا رَحِيمًا ﴾ (١) .

#### \*غريب الحديث:

قرضه: قطعه.

بالمقراض: آلة القرض.

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد الرزاق (١١/ ١٨٣ - ١٨٣ / ٢٠٢٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٢٣٦ / ٢١٣)، والطبراني (٧) أخرجه ابن (٨/ ١٥٨ / ٨٩٤ / ١٠١) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال: ..، فذكره. وأخرجه ابن جرير (٩/ ١٩٥ / ٢٩٤ / ١)، قال: حدثني ابن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم، عن أبي واثل قال: قال عبد الله. وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١١) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود، والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٨-٩-١٠)، وأبو داود (٢/ ١٨٠/ ١٥٢١)، والترمذي (٢/ ٢٥٧-٢٥٨/ ٤٠٦)، وقال: قال: قطيت علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وابن ماجه (١/ ٤٤٦) (١٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣١٥/ ٢١٥)، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٣٨٩-٣٦٩). والحديث جود إسناده الحافظ في قالتهذيب (١/ ٢٦٨).

#### \*غريب الحديث:

استحلفته: طلبت منه أن يحلف.

### ★ فوائد الحديثين:

قال المباركفوري: «قوله: «ثم يستغفر الله» أي: لذلك الذنب. . . والمراد بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدًا ، وأن يتدارك الحقوق إن كانت هناك»(١٠) .

قال ابن العربي: «قوله: «ثم يقوم فيتطهر» هذه طهارة الظاهر العلانية على طهارة الباطن، وفيه استيفاء وجوه طهارة الباطن، وفيه فضل الوضوء والصلاة والاستغفار. . . وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة؛ لأنه ندِم فطّهُر باطنه ثم توضأ ثم صلى ثم استغفر»(٢).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) عارضة الأحوذي (۲/ ۱۹۷).

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِدٍّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِدٍّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِدٍّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى نَفْسِدٍّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى نَفْسِدٍّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى نَفْسِدٍّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى نَفْسِدٍّ.

## اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: (ذكر في هذه الآية أن من فعل ذنبًا فإنه يضر به خصوص نفسه، لا غيرها، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَلَا تُكَيِّبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَذَرُ وَازِرَهُ وِنَدَ أُخَرَنَى ﴿('')، وقوله: ﴿وَمَنْ أَسَانَهُ فَعَلَيْهَا ﴾ ('')، إلى غير ذلك من الآيات) ('').

قال ابن كثير: (يعني: أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها غيرها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا مَكِيمًا ﴾ أي: من علمه وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك، (٤٠).

قال ابن جرير: (ومن يأت ذنبًا على عمد منه له ومعرفة به فإنما يجترح وبال ذلك النب وضره وخزيه وعاره على نفسه دون غيره من سائر خلق الله، يقول: فلا تجادلوا أيها الذين تجادلون عن هؤلاء الخونة؛ فإنكم وإن كنتم لهم عشيرة وقرابة وجيرانًا برآء مما أتوه من الذنب ومن التبعة التي يتبعون بها؛ لأنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم كنتم مثلهم، فلا تدافعوا عنهم ولا تخاصموا.

وأما قوله: ﴿وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴾ فإنه يعني: وكان الله عالمًا بما تفعلون أيها المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم في جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم، وهو يحصيها عليكم وعليهم حتى يجازي جميعكم بها، ﴿حَكِمًا ﴾ يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع خلقه (٥٠).

<sup>(</sup>٢) نصلت: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٤١٢–٤١٣).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٥/ ٢٧٣–٢٧٤).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّئَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا تُبِينًا ﴿ ﴾

#### \*غريبالآية:

يَرْم به: ينسبه إليه ويقذفه به.

بُهتانًا: البهتان: هو الباطل الذي يحير الناظر فيه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ومن يعمل خطيئة وهي الذنب ﴿ أَوْ إِثْمَا ﴾ وهو ما لا يحل من المعصية.

وإنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم لا يكون إلا من العمد، ففصل -جل ثناؤه- لذلك بينهما فقال: ومن يأت وخَطِيّعَةً على غير عمد منه لها ﴿أَوْ إِثْنَا﴾ على عمد منه ﴿ثُمَّ يَرِّهِ بِهِ، بَرِيّنًا﴾ يعني: ثم يضيف ما له من خطئه أو إثمه الذي تعمده ﴿بَرِيّنًا﴾ مما أضافه إليه ونحله إياه، ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمًا مَيْينًا﴾ يقول: فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذبًا وإثمًا عظيمًا يعني وجرمًا عظيمًا على علم منه وعمد لما أتى من معصيته وذنبه»(١).

قال الرازي: «وأما قوله: ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهِّتَنَا وَإِنْمَا مُّبِينَا﴾ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بريء منه.

واعلم أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم، ومعاقب في الآخرة أشد العقاب، فقوله: ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَّتَنّا﴾ إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم في الدنيا، وقوله: ﴿وَإِنْمًا مُبِينًا﴾ إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة (٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (١١/ ٣٩).

قوله تعالى: ﴿ وَلُوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَمَّت ظَاآبِفَ قُ مِنْهُمْ أَن يُولُهُ مَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا الله عَلَيْكَ عَظِيمًا الله الله عَلَيْكَ عَظِيمًا

\*غريبالآية:

لَهَمَّت: همّت؛ أي: عزمت وقصدت.

## القوال المفسرين في تأويل الآية

مَ قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾: ولولا أن اللّه تفضل عليك يا محمد فعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذا الخائن فكففت لذلك عن الجدال عنه ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله، ﴿ أَن يُضِلُوكَ فَكَففت لذلك عن الجدال عنه ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله، ﴿ أَن يُضِلُوكَ يقول: لهمت فرقة منهم يعني: من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ﴿ أَن يُضِلُوكَ يقول: يزلوك عن طريق الحق، وذلك لتلبيسهم أمر الخائن عليه ﷺ وشهادتهم للخائن عنده بأنه بريء مما ادعي عليه، ومسألتهم إياه أن يعذره ويقوم بمعذرته في أصحابه، فقال اللّه -تبارك وتعالى-: وما يضل هؤلاء الذين هموا بأن يضلوك عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درع جاره ﴿ إِلّا أَنفُسُهُمُ ﴾.

فإن قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسهم؟

قيل: وجه إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخذ بها فيه من سبله، وذلك أن الله -جل ثناؤه - قد كان تقدم إليهم فيما تقدم في كتابه على لسان رسوله إلى خلقه بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والأمر بالتعاون على الحق، فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين الذين وصف الله أمرهم بقوله: ﴿ وَلَا تَكُن لِلنَّمُ آبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (١) معاونة من ظلموه دون من خاصمهم

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠٥).

\_\_\_\_\_ (۲۱٤)\_\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

إلى رسول الله على في طلب حقه منهم، فكان سعيهم في معونتهم دون معونة من ظلموه أخذًا منهم في غير سبيل الله، وذلك هو إضلالهم أنفسهم الذي وصفه الله فقال: ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم ﴾ .

﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيَّءً ﴾ وما يضرك هؤلاء الذين هموا لك أن يزلوك عن الحق في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ ؟ لأن اللَّه مثبتك ومسددك في أمورك ومبين لك أمر من سعوا في إضلالك عن الحق في أمره وأمرهم، ففاضحه وإياهم.

وقوله: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ يقول: ومن فضل اللّه عليك وعو يا محمد مع سائر ما تفضل به عليك من نعمه أنه أنزل عليك ﴿ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ ، وهو القرآن الذي فيه بيان كل شيء وهدى وموعظة ، ﴿وَالْحِكْمَة ﴾ يعني: وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة ، وهي ما كان في الكتاب مجملًا ذكره من حلاله وحرامه وأمره ونهيه وأحكامه ووعده ووعيده ، ﴿ وَعَلَمْكَ مَا لَمْ تَكُن تَمَلَمُ ﴾ من خبر الأولين والآخرين ، وما كان ، وما هو كائن ، فكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد مذ خلقك ، فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك بالتمسك بطاعته ، والمسارعة إلى رضاه ومحبته ، ولزوم العمل بما أنزل إليك في كتابه وحكمته ، ومخالفة من حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه ؛ فإن الله هو الذي يتولاك بفضله ، ويكفيك غائلة من أرادك بسوء وحاول صدك عن سبيله ، كما كفاك أمر الطائفة التي همت أن تضلك عن سبيله في أمر هذا الخائن ، ولا أحد من دونه ينقذك من سوء إن أراد بك إن أنت خالفته في شيء من أمره ونهيه واتبعت هوى من حاول صدك عن سبيله .

وهذه الآية تنبيه من الله نبيه محمدًا على موضع خطئه، وتذكير منه له الواجبَ عليه من حقه ا(١).

قال الشنقيطي: (قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَاكَ مَا لَمْ تَكُن تَمَّلُمُ ۗ الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علّم نبيّه ﷺ ما لم يكن يعلمه، وبيّن في مواضع أُخر أنه علّمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه، كقوله: ﴿وَكَنَالِكَ أَوْجَنَانَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِناً مَا كُنْتَ نَدْرِى مَا ٱلْكِئْلُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُولًا نَهْدِى بِهِـ مَن نَشَآةُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٧٥–٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) الشورى: الآية (٥٢).

الآية، وقوله: ﴿ غَنْ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَعِينِ بِمَا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِـ لَـهِنَ ٱلْفَوْمِانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِـ لَـهِنَ ٱلْفَوْفِيلِينَ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات، (١).

\* \* \*

(١) يوسف: الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١/ ٤١٣).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُوسُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ اللهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

#### \* غريب الآية:

نجواهم: النجوى: المُسارّة، وهو ما تفرد به الاثنان فأكثر سرًا كان أو ظاهرًا. معروف: المعروف: لفظ يعمّ أعمال البركلها، وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير فيه.

ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه، وبيّن أنه من الشيطان ليحزن به المعومنين، وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَا تَنَجَيْتُمُ فَلَا تَلَنَجُوّا بِالْإِنْمِ وَالْقُدُونِ وَمُعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُوْا بِالْبِرِ وَالنَّقُونُ وَاتَّقُوا اللّهَ اللّذِي إليّهِ ثَحْنُرُونَ ۞ إِنَّمَا النَّجُويٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْرُكَ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَوْ إِصَّلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ ، لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا .

ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ قَأَصَّلِحُوا بَيْنَ ٱخْوَيْكُرُ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وَإِن طَايِفنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمّا ﴾ (٣) ؛ فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر ، وكقوله تعالى : ﴿ فَاتَقُوا ٱللَّهَ

(٣) الحجرات: الآية (٩).

<sup>(</sup>١) المجادلة: الآيتان (٩و١٠).

<sup>(</sup>٢) الحجرات: الآية (١٠).

الآية (١١٤)

وَأَمْدِلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴿(١).

وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ ﴾ ، يبينه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلْعَدِي ﴾ (") ، وقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (") ، والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة ، والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا ، والعلم عند اللَّه تعالى "").

قال ابن عاشور: «لم تَخُلُ الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة، ولا الأحوال التي حذّرت منها، من تناج وتحاوُر، سِرًا وجهرًا، لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها؛ لذلك كان المقام حقيقًا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه؛ لأنّ في ذلك تعليمًا وتربية وتشريعًا؛ إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم، لاسيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة، فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين، وكان التناجي فاشيًا لمقاصد مختلفة، فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجاة شكًا؛ أي: خوفًا؛ إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب؛ فلذلك تكرّر النهي عن المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب؛ فلذلك تكرّر النهي عن النجوى في القرآن نحو: ﴿إِنَّهُ مَنْ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال ابن جرير: ﴿ وَلَّا خَيْرَ فِي كَيْرِ مِن نَجُونَهُمْ ﴾ لا خير في كثير من نجوى الناس جميعًا ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ ﴾ والمعروف هو كل ما أمر اللّه به أو ندب إليه من أعمال البر والخير ﴿ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ كَالنّاسِ ﴾ وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح اللّه الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن اللّه وأمر به.

(٢) سورة العصر.

(١) الأنفال: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) النبأ: الآية (٣٨). (٤) أضواء البيان (١/ ٤١٣–١٤٤).

<sup>(</sup>٥) المجادلة: الآية (٨).(٦) الإسراء: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٧) البقرة: الآية (١٤). (٨) التحرير والتنوير (٥/ ١٩٨).

ثم أخبر -جل ثناؤه- بما وعد من فعل ذلك فقال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبَتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ﴿ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ ﴾ يعني: طلب رضى اللّه بفعله ذلك ﴿ فَسَوْفَ فُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ يقول: فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من ذلك عظيمًا ، ولا حد لمبلغ ما سمى اللّه ﴿ عَظِيمًا ﴾ يعلمه سواه (١٠٠٠).

قال السعدي كَاللَّهُ: «أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون. وإذا لم يكن فيه خير، فإما لا فائدة فيه، كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة، كالكلام المحرم بجميع أنواعه.

ثم استثنى تعالى فقال: ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾ من مال أو علم أو أي نفع كان. بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح، والتحميد، ونحوه. كما قال النبي ﷺ: «إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة» (٢) الحديث.

﴿ أَوْ مَعْرُونِ ﴾ وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر، دخل فيه النهي عن المنكر. وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور، والمنكر بترك المنهي.

﴿ وَالنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرّقُوا ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿ وَإِن ظَا يِفنَانِ مِن المُؤْمِنِينَ اقْنَتُلُوا فَأَصِّلِحُوا بَيْنَهُمّا فَإِنْ بَغَت إِحَدَنهُمَا عَلَى اللّهُ وَمِن فَقَلِلُوا الّي فَي الله عَلَى الله عَن الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۵/۱۱۷)، ومسلم (۲/۱۹۷-۱۹۹۸/۰۰۱)، وأبو داود (۵/۲۰۱-۱۹۲۸)، والنسائي في الكبرى (۵/ ۳۲۵–۲۲۲/۴۷۲۹) من حديث أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٠٣). (٤) الحجرات: الآية (٩).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (١٢٨).

الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة، والصيام، والصدقة. والمصلح لا بدّ أن يصلح الله سعيه وعمله. كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله، ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُشْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١). فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء.

ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص؛ ولهذا قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ وَلِكَ آبِيِّغَآ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوَّفَ نُولِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه اللّه تعالى، ويخلص العمل لله في كل وقت، وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص، فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا ؛ لأن النية حصلت، واقترن بها ما يمكن من العمل (٢٠).

قال الرازي: «لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير، ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس، وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة، وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة، أما إيصال الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المال، وإليه الإشارة بقوله: ﴿إِلّا مَنْ أَمَرٌ بِصَدَقَةٍ ﴾ وإما أن يكون من الخيرات الروحانية، وهو عبارة عن تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة، ومجموعهما عبارة عن الأمر بالمعروف، وإليه الإشارة بقوله: ﴿أَوْ مَعَرُونِ ﴾ وأما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله: ﴿أَوْ إِصَلَيْجِ بَيِّكَ النَّاسِ ﴾ فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية "".

وقال: «ثم قال تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبَتِغَآ هَ مَرْضَاتِ آللَهِ فَسَوْفَ نُوّلِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها لوجه الله ولطلب مرضاته، فأما

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٦٢-١٦٤).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب (١١/ ٤٤).

إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص النية، وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله تعالى، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ عُنِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١) وقوله: ﴿وَأَنَ لَيْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (١) «.

قال محمد رشيد رضا: «أما الصدقة فهي من الخيرات التي لا مرية فيها، وإن إظهارها قد يؤذي المتصدق عليه، ويضع من كرامته، وقد يكون الجهر بالأمر بها والحث عليها أشد إيذاء وإهانة له من إيتائه إياها جهرًا ولو كان ذلك مع الإخلاص وابتغاء مرضاة اللّه تعالى؛ ولهذا قال على : ﴿إِن تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِمِما مِن وَإِن تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِمِما مِن وَلِه لَا قال عَلَى : ﴿إِن تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِمِما مِن وَإِن اللّه تعالى مطلقا، وجعل الخفاء ما يؤتاه الفقير منها خيرًا من إظهاره؛ لأن بعض الفقراء يتأذى بالإظهار، ويراه إهانة له، ولو كان جميع الفقراء أو أكثرهم يتأذون بالإظهار لحرمه الله تعالى وأوجب الإخفاء إيجابًا. فلما ذم اللّه تعالى النجوى، وبين أنه لا خير في كثير منها، وكان مما قد يترتب على ذلك أن لا يتناجى المتعاونون على الخير فيما بينهم في أمر وكان مما قد يترتب على ذلك أن لا يتناجى المستحقين لها من أهل الحياء والكرامة الذين بعضهم بعضًا بالصدقة الخفية على المستحقين لها من أهل الحياء والكرامة الذين يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف؛ استثنى الحكيم الخبير هذا النوع من النجوى حتى لا يتحاماه المتورعون خوفًا أن يدخل فيما لا خير فيه .

وأما المعروف فقد يخفى وجه استثنائه، وهو في اللغة ضد المنكر؛ أي: ما تعرفه وتقره النفوس وتتلقاه بالقبول؛ لموافقته للمصالح، وانطباقه على الطباع والعقول؛ قال بعض أهل الفراسة من العرب: إني لأعرف في عيني الرجل إذا عرف، وأعرف في عينيه إذا أنكر، وأعرف فيهما إذا لم يعرف ولم ينكر، إلخ.

ولما كان الشرع مهذبًا للنفوس، ومرشدًا للعقول، ومقومًا لما مال وانآد من أحكام الفطرة البشرية بسوء اجتهاد الناس، صار أعرف المعروف ما أرشد إليه أو أقره واستحسنه، وأنكر المنكر ما نهى عنه وذمه وكرهه؛ فالذي يؤمر بالمعروف على

<sup>(</sup>١) البينة: الآية (٥). (٢) النجم: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب (١١/ ٤٤). (٤) البقرة: الآية (٢٧١).

اَللَهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ (١) الآية. والمراد ببحرها: شق أذنها، كما ذكرنا، والتبتيك في اللغة: التقطيع، ومنه قول زهير:

طارت وفي كفه من ريشها بتك حتى إذا ما هوت كف الوليد لها

أي: قطع. كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر، كقوله: 
﴿ لَأَفْتُكُنَّ لَكُمْ مِيرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَيَتْهُمْ مِنْ بَيْنِ آيْدِيمِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمَنْ آيَكَنِيمِ وَمَن شَآيِلِهِمْ وَكَا اللّهِ مَنْكِيكِ اللّهِ مَنْكِيكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ آيَكِيمِ وَمَن أَيَالِهِمْ وَكَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ الله

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُنْ أَبُمُ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع، فقالت طائفة: هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب للحيوان، وتحريم وتحليل بالطغيان، وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام جمال ومنفعة، وكذلك غيرها من الأعضاء ؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير

(٢) الأعراف: الآيتان (١٦و١٧).

 <sup>(</sup>٢) الاعراف: الايتان (
 (٤) سبأ: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٨) يوسف: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>١٠) الصافات: الآية (٧١).

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٥) ص: الآيتان (٨٢و٨٣).

<sup>(</sup>٧) مود: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٩) الأنعام: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>١١) أضواء البيان (١/ ٤١٤–٤١٥).

\_\_\_\_\_ \_\_\_ سورة النساء

أرقى من الفيلسوف في عمله، وأبعد عن الغرور والدعوى فيه، وأرسخ قدمًا في الإخلاص، وتحري نفع الناس، والثبات على ذلك، وعدم مزاحمة الأهواء الشخصية له وترجيحها عليه؛ ذلك بأن الفلاسفة -وأخص منهم فلاسفة هذا الزمان- يقولون: إن الخير والفضيلة والكمال في الإنسانية هو أن يفعل الإنسان الخير لأنه خير نافع للهيئة الاجتماعية التي هو منها. والإيمان يهدينا إلى هذا وإلى ما هو أعلى منه وأشرف، وهو أن نشعر أنفسنا عند عمله أننا مظاهر لرحمة الله تعالى ورأفته بعباده، ومجال لحكمته في إصلاح خلقه، وأن لنا بذلك قربًا معنويًا من ربنا، وأننا نلنا به مرضاته عنا، وصرنا به أهلًا للجزاء الأوفى في حياة أشرف من هذه الحياة وأرقى، وإن هذا الجزاء هو المعبر عنه بالأجر العظيم، وناهيك بما يشهد اللّه تعالى بعظمته في كتابه الحكيم، وليس هو من قبيل جزاء الملوك والكبراء لمن يحسن خدمتهم، وينال مرضاتهم؛ بل هو أثر فطري طبيعي لارتقاء النفس بتلك لمن يحسن خدمتهم، وينال مرضاتهم؛ بل هو أثر فطري طبيعي لارتقاء النفس بتلك الأعمال الصالحة، التي لا يقصد بها رياء ولا سمعة، إلى ما يزيد اللّه صاحبها بفضله وكرمه.

إن المؤمن الفقيه في دينه، الذي هو على بصيرة منه، يعمل الخير على هذا الوجه؛ حتى ترتقي روحه ارتقاءً تصل به إلى ذلك الفضل، وأما صاحب تلك النظرية الفلسفية، فقلما يعمل بها، وإن عمل بها أحيانًا فقلما يكون مخلصًا في عمله، وإذا تعارض هواه وشهوته مع خير غيره ومنفعته فإنه يؤثر نفسه ولو بالباطل، على غيره من أصحاب الحق، فإذا كان مما وصف اللَّه تعالى به المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهؤلاء الفلاسفة ومقلدتهم يؤثرون أنفسهم على غيرهم ولو عن ظهر غنى، ثم إنهم يميلون في تأويل الخير والنفع مع الهوى، وقد جرى لي حديث مع بعض كبراء المصريين في تحديد معنى الفضيلة، فكان يتكلم بلسان الفلسفة، وأتكلم بلسان الإسلام الجامع بين الدين والحكمة، فلما حددها بما ينفع الهيئة الاجتماعية، قلت: إذا كان هذا هو المعنى، فما هو الباعث للنفوس على العمل به؟ قال: هو اعتقاد كل فرد أن نفع الهيئة الاجتماعية نفع له؛ فإذا صلحت عاش فيها سعيدًا، وإذا فسدت لحقه شيء من فسادها فكان به شقيًا. قلت: معنى الفضيلة إذًا أن يطلب الإنسان نفع نفسه مع ملاحظة نفع الهيئة الاجتماعية الاجتماعية التي يعيش فيها، فتختلف الأعمال التي تندرج في مفهومها الكلي الاجتماعية التي يعيش فيها، فتختلف الأعمال التي تندرج في مفهومها الكلي

باختلاف آراء أفراد الناس فيما ينفع الهيئة الاجتماعية وفيما هو أرجح من المنافع عند تعارضها. مثال ذلك: إذا قدرت أن تسرق مال رجل أو تخونه فيه إذا استودعك إياه، ففعلت ذلك لاعتقادك أنك تقدر على ما لا يقدر صاحب المال عليه من نفع الهيئة الاجتماعية أو تنفقه فيما هو أنفع لها تكون بهذه السرقة وهذه الخيانة معتصمًا بعروة الفضيلة. قال: نعم. قلت: وإذا قدر رجل على أن يخون آخر في عرضه ويزني الموأته معتقدًا أنه لا ضرر في ذلك على الهيئة الاجتماعية لأنه في الخفاء فلا يثير نزاعًا ولا خصامًا فلا ينافي الفضيلة، أو أنه ربما ينفع الهيئة الاجتماعية بإيلادها ولدًا يرث من ذكائه ما يكون به خيرًا ممن تلدهم تلك المرأة من زوجها الشرعي، أو بما هو أوضح من هذا عنده كأن تكون تلك المرأة لا تلد من ذلك الرجل – فهل يكون هذا العمل من مقومات الفضيلة المحدودة بما ذكرتم؟ قال: نعم، كل من هذا وذاك يعد من الفضيلة في الواقع ونفس الأمر إذا كان اعتقاد الفاعل بنفعه للهيئة الاجتماعية صحيحًا، وإن كان القانون لا يجيز الحكم له بحسب اعتقاده إذا ظهر الأمر ورفع إلى القاضي!

أقول: وقس على السرقة والخيانة والفاحشة جميع الرذائل حتى القتل، فإنها يمكن أن تعدمن الفضائل على ذلك التعريف إذا ظن فاعلها أنه ينفع الهيئة الاجتماعية كأن يقتل من يرى هو في سياسته أو اعتقاده أو عمله ضررًا وإن كان المقتول يرى ذلك نافعًا؛ فهذا المذهب الجديد في الفلسفة العملية هو شر مذهب أخرج للناس؛ فإن الرذائل فيه قد تسمى عقائل الفضائل! والمفاسد تعد فيه من أنفع المصالح! والحاكم في ذلك هو الهوى! ولولا افتتان ضعفاء النفوس ببعض من يقولون به لما استحق أن يحكى»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الإصلاح بين الناس وحفظ اللسان

عن سهل بن سعد الله الله الله الله عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي الله في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأت

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٢٠٦-٤٠٩).

النبي على مأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي على مناسا إلى أبي بكر فقال: إن النبي على مأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي على مناس؟ فقال: نعم، إن شئت. فأقام الصلاة ، فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي على يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول ، فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثروا -وكان أبو بكر لا يكاد يلتفتُ في الصلاة - فالتفت فإذا هو بالنبي على وراءه ، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو ، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف ، فتقدم النبي على فصلى بالناس ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس! إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح ، إنما التصفيح للنساء . من نابه شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح ، إنما التصفيح للنساء . من نابه شيء في أشرتُ إليك لم تصلّ بالناس ؟ فقال : ما كان ينبغي لابن أبي قُحافة أن يصلي بين أشرتُ إليك لم تصلّ بالناس ؟ فقال : ما كان ينبغي لابن أبي قُحافة أن يصلي بين النبي ا

#### ⋆غريب الحديث:

من بني عمرو بن عوف؛ أي: ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وهما: الأوس والخزرج. وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء.

التصفيح: التصفيق.

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر كَاللَّهُ: «والمعنى الذي له خرج رسول اللَّه الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم: أن رجلين منهم تشاجرا، كذا رواه أسد بن موسى عن المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان بين رجلين من الأنصار شيء فانطلق إليهما رسول اللَّه الله المسلح بينهما، فذكر الحديث.

وقال خارجة عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: كان بين بني عمرو بن عوف، شيء بالمدينة، فاستبوا وتراموا بالحجارة، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فانطلق يصلح

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣١)، والبخاري (٥/ ٣٧٢/ ٢٦٩٠)، ومسلم (١/ ٣١٦-٣١٧/ ٤٢١)، وأبو داود (١/ ٩٤٠-٥٧٨-٩٤٠)، والنسائي (٢/ ٤١٢-٤١٣/ ٧٨٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٠/ ١٠٣٥) مختصرًا.

بينهم، والصلاة التي شهدها رسول الله عندهم صلاة العصر، والمؤذن بلال»(١).

قال النووي كَثَلَالُهُ: (فيه فضل الإصلاح بين الناس، ومشي الإمام وغيره في ذلك)(٢).

قال الحافظ كَاللَّهُ: «وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم (٣٠٠).

\* عن أنس على قال: «قيل للنبي على: لو أتيتَ عبد الله بن أبيّ، فانطلق إليه النبي على وركب حمارًا، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي على قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله على أطيب ريحًا منك، فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: ﴿ وَإِن طَا إِفْنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتُلُوا فَأَصَّلِحُوا 
والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: ﴿ وَإِن طَا إِفْنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْنَتُلُوا فَأَصَّلِحُوا 
والأيدي والنعال.

#### \*غريب الحديث:

سبخة: بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي: ذات سباخ، وهي الأرض التي لا تنبت.

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ كَلْلَهُ: «وفي الحديث بيان ما كان النبي عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك، وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) الحجرات: الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٥٧)، والبخاري (٥/ ٣٧٣/ ٢٦٩١)، ومسلم (٣/ ١٤٢٤/ ١٧٩٩).

رسول اللَّه على الأدب معه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد اللَّه بن أبي وأقره النبي على ذلك»(١).

قال ابن بطال: «الإصلاح بين الناس واجب على الأثمة وعلى من ولاه الله أمور المسلمين»(٢).

\* عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»(٢٠).

### ★غريب الحديث:

ليصمت: بضم الميم، ويجوز كسرها؛ أي: ليسكت.

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال النووي تَخْلُلُهُ: «وأما قوله على: «فليقل خيرًا أو ليصمت» فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرًا محققًا يثاب عليه واجبًا أو مندوبًا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المجاح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا. وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ (1).

واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحًا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس عقاب، وغيره من العلماء. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة؛ أي: ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$ 

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٣١)، والبخاري (١٠/ ٣٤٥/ ٦٠١٩)، ومسلم (١/ ٦٩/ ٤٨)، وأبو داود (١/ ٢٧٠- ١٢٧٨) أخرجه: أحمد (٣١٧٥/ ٣١٧٥)، والبرمذي (٤/ ٣٠٤/ ١٩٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢/ ٣٦٧٥)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ١٢٧٨/ ١٢٧٥) وليس عند بعضهم ذكر محل الشاهد.

<sup>(</sup>٤) ق: الآية (١٨).

وقد أخذ الإمام الشافعي على معنى الحديث، فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، وقوله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ()، وقوله الذي اختصر له الوصية: "لا تغضب" . وقوله الله يعنيه الكرم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (")، والله أعلم.

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري كَثِلَاللهُ قال: الصمت بسلامة وهو الأصل والسكون في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس... وروينا عن الفضيل بن عياض كَثَلَلهُ قال: من عدّ كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون كَثَلَلهُ: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه واللّه أعلم»(1).

قال الحافظ كَالله : «هذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما؛ فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت (٥٠).

قال ابن رجب: «فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير، والسكوت عن الشر، وكان السلف كثيرًا يمدحون الصمت عن الشر، وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي (٤/ ٢٣١٧/٤٨٣) وقال: «غريب»، وابن ماجه (٢/ ١٣١٥-١٣١٦/ ٣٩٧٦)، وصححه ابن حريرة عليه (١٢١٥-٢٣١٩)، وحسنه النووي في «الأربعين»، كلهم من حديث أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٢)، والبخاري (١٠/ ٦٢٥/ ٦١١٦)، والترمذي (٤/ ٣٢٦/ ٢٠٢٠) من حليث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) أخّرجه: أحمد (٣/ ١٧٦)، والبخاري (١/ ٧٨/ ١٣)، ومسلم (١/ ٦٧/ ٤٥)، والترمذي (٤/ ٥٧٥/ ٢٥١٥)، والنسائي (٨/ ٤٨٩ / ٥٧١)، وابن ماجه (١/ ٢٦/ ٦٦) من حديث أنس عليه.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (٢/ ١٧-١٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ٥٤٧).

\_\_\_\_\_ (۲۲۸)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

فكانوا يعالجون أنفسهم، ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم ١٠٠٠.

وقال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث آداب وسنن، منها التأكيد في لزوم الصمت، وقول الخير غنيمة، والسكوت الصمت، وقول الخير غنيمة، والسكوت سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة، وكذلك قالوا: قل خيرًا تغنم، واسكت عن شر تسلم، قال عمار الكلبى:

وقل النخير وإلا فاصمتن فإنه من لزم الصمت سَلِمْ وقال آخر:

ومن لايملك الشفتين يسخو بسوء اللفظ من قيل وقال وقال ولقد أحسن القائل:

رأيتُ اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثًا مغيرا وقال آخر:

لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرى ما بين فكيه مقتل فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمت، لا قائل الخير وذاكر الله (۲).

\* عن سهل بن سعد أن رسول اللَّه على قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»(٣).

#### ⋆غريب الحديث:

يضمن: بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم: من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه.

ما بين لحييه: بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية: هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بينهما اللسان وما يتأتى به النطق.

ما بين رجليه: الفرج.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٤١). (٢) التمهيد (فتح البر ١٠/ ٣٦١-٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣٣)، والبخاري (١١/ ٣٧٢-٣٧٣/ ٦٤٧٤)، والترمذي (٤/ ٢٤٠٨/٥٢٤). وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي هريرة رئي .

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ كَثَلِللهُ: (... فالمعنى: من أدّى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه، أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام)(١).

وقال كَالْمُهُ: «قال الداودي: المراد بما بين اللحيين الفم، قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل، قال: ومن تحفظ من ذلك أمن من الشركله؛ لأنه لم يبق إلا السمع والبصر، كذا قال! وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين، وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. وقال ابن بطال: دلّ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر»(٢).

قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث من الفقه، أن الكبائر أكثر ما تكون -والله أعلم- من الفم والفرج، ووجدنا الكفر، وشرب الخمر، وأكل الربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم ظلمًا من الفم واللسان، ووجدنا الزنا من الفرج. وأحسب أن المراد من الحديث أنه من اتقى لسانه وما يأتي من القذف والغيبة والسب، كان أحرى أن يتقي القتل، ومن اتقى شرب الخمر، كان حريًا باتقاء والسب، كان أحرى أن يتقي القتل، ومن اتقى شرب الخمر، كان حريًا باتقاء بيعها، ومن اتقى أكل الربا لم يعمل به؛ لأن البغية من العمل به التصرف في أكله، فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين في هذا الحديث، وضمان الجنة لمن وقي شرهما، وهذا التأويل على نحو قول عمر في هذا الحديث، وضمان الجنة كان لما سواها أضيع، ومن حفظها حفظ دينه، ". فكان قوله على القتل أهيب وأشد وقول الزور واتقى الزنا مع غلبة شهوة النساء على القلوب كان للقتل أهيب وأشد توقيًا، والله أعلم، (3).

\* عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱/ ٣٧٤). (۲) المصدر السابق (۱۱/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في الموطأ (٦/٦/١)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٣٦–٣٥/ ٣٠٨)، والطحاوي (١/ ١٩٣١)، والبيهقي (١/ ٤٤٥).

\_\_\_\_ (۲۳۰)\_\_\_\_\_ سورة النساء

«الفم والفرج»(۱).

#### ★ فوائد الحديث:

قال المباركفوري كَاللَّهُ: ««الفم والفرج» لأن المرء غالبًا بسببهما يقع في مخالفة الخالق وترك المخالفة مع المخلوق. . . فأوقع الفم والفرج مقابلًا لهما . أما الفم فمشتمل على اللسان، وحفظه ملاك أمر الدين كله، وأكل الحلال رأس التقوى كله . وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمُوْرِجِهِمْ خَفِظُونٌ ﴾ (٢) لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها على العقل عند الهيجان، ومن ترك الزنا خوفًا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب -لاسيما عند صدق الشهوة - وصل إلى درجة الصديقين، قال تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَانَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكِيّ فَي فَإِنّ الْجَنّةَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴾ (٣) ومعنى الأكثرية في الجملتين : أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين الخلتين، وأن أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين »(٤).

\* عن سفيان بن عبد اللَّه الثقفي قال: «قلت: يا رسول الله! حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل: ربي اللَّه ثم استقم، قلت: يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: هذا»(٥).

# \* **فوائد الحديث**:

قال المباركفوري: ««قال: قل: ربي اللّه، ثم استقم» هو لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهي، فإنه لو ترك أمرًا أو فعل منهيًّا فقد عدل عن الطريقة المستقيمة حتى يتوب. ومنه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا ﴾ (٢) فإن من رضي باللّه ربّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۱)، والترمذي (٤/ ٢٩١٩/ ٢٠٠٤) وقال: «حديث صحيح غريب»، وابن ماجه (۲/ ١٤١٨ أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٤)، والحاكم (٤/ ٣٢٤) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والبغوي في دشرح السنة (١٦/ ٣١٦/ ٤١٤)، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) النازعات: الأيتان (٤٠و٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٤١٣)، ومسلم (١/ ٣٥/ ٣٨)، والترمذي (٤/ ٥٢٤-٥٢٥/ ٢٤١٠) واللفظ له، وابن ماجه (٢/ ١٣١٤/ ٢٩٧٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١١٤٨٩/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) فصلت: الآية (٣٠).

يؤدي مقتضيات الربوبية، ويجقق مراضيه، ويشكر نعماءه الالكرب

عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «املك عليك لسانك، وليسمك بيتك، وابك على خطيتك (\*\*).

## \*غريب للحديث:

املك عليك لسائك: أمر من الملك، ملكه يملكه ملكًا، احتواه؛ أي: حفظه عما لا خير فيه.

ولمسعك بيتك: بكسر اللام: أمر من وسِغَ يَسَغُ.

# \* هوالله الحديث:

قال المباركفوري كالله: «قال: «املك عليك لسانك»... قال صاحب «النهاية»؛ أي: لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك... «وليسعك»... قال الطيبي: الأمر في الظاهر وارد على البيت وفي الحقيقة على المخاطب أي: تعرض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأهيار «وابك على خطيئتك» قال الطيبي: ضمن (بكي) معنى الندامة وعداه برعلى) أي: اندم على خطيئتك باكيًا» (٣).

عن ابن مسعود أنه أتى على الصفا فقال: يا لسان! قل خيرًا تغنم، أو اصمت تسلم من قبل أن تندم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن! هذا شيء تقوله أو سمعته؟ قال: لا؛ بل سمعت رسول الله على يقول: ﴿إِنْ أَكْثَرْ خَطَايا ابن آدم في لسانه ٤٠٠٠).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢٠٩/٥)، والترمذي (٤/ ٩٢٣) و ٢٤) وقال: «حديث حسن» من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر به. وفيه عبيد بن زحر، وعلي ابن يزيد، وهما ضعيفان. لكن الحديث أخرجه أحمد من طريق آخر (١٥٨/٤)، قال الشيخ الألباني: «هذا إسناد صحيح»، وانظر تمام شواهده في «السلسلة الصحيحة» (٩٩٠-٨٩١).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٧١ /٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ١٩٧/ ١٠٤٥)، والبيهةي في «الشعب» (٤/ ٤٥٠/ ٤٩٣٣) من طريق أبي بكر النهشلي هن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. وذكره الهيشي في «المجمع» (١٠٠ / ٢٠٠) وقال أبي بكر النهشلي هن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقال المنذري (صحيح الترغيب ٣/ ٩٣): «رواه الطبراني ورواته رواته المسجيح» وأبو الشيخ في «الثواب» والبيهقي بإسناد حسن».

سورة النساء

#### ★ فوائد الحديث:

قال المناوى كَظَّاللهُ: «في لسانه» لأنه أكثر أعضائه عملًا وهو صغير جرمه عظيم جُرمه. فمن أطلق عذبة لسانه وأرسله مرخى العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يلجم بلجام الشرع»(١). \* عن معاذ بن جبل قال: «كنتُ مع النبي على في سفر، فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول اللَّه ﷺ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا: ﴿ لَتَجَافَ جُنُوبُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حتى بلغ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلي يا رسول اللَّه، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبى الله، فأخذ بلسانه، قال: كفّ عليك هذا، فقلت: يا نبى الله! وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم»(٣).

## \*غريب الحديث:

جنة: بضم الجيم: الترس، والجُنّة: الوقاية.

تنجافي جنوبهم: تتباعد.

رأس الأمر: أصل كل أمر.

<sup>(</sup>٢) السجدة: الآيتان (١٦و١٧).

فيض القدير (٢/ ٧٩-٨). (٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٤٥-٢٤٦)، والترمذي (٥/ ١٣/ ٢٦١٦) وقال: ٤ حديث حسن صحيح، وابن ماجه

<sup>(</sup>٢/ ١٣١٤-١٣١٥/ ٣٩٧٣)، والنسائي في الكبري (٦/ ١٦٣٨ ١١٣٩٤)، والحاكم (٢/ ٤١٣-٤١٣) وقال: اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

عموده: بفتح أوله؛ أي: ما يقوم ويعتمد عليه.

ذروة سنامه: بكسر الذال، وهو الأشهر، وبضمها، وحكي فتحها: أعلى الشيء. والسَّنام، بالفتح: ما ارتفع من ظهر الجمل قريب من عنقه.

ملاك: الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته.

ثكلتك: بكسر الكاف؛ أي: فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره، ولا يراد وقوعه، بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر.

وهل يكب: بفتح الياء وضم الكاف، من كبه: إذا صرعه على وجهه أي: يلقيهم ويسقطهم ويصرعهم.

مناخرهم: المنخر، بفتح الميم وكسر الخاء وفتحها: ثقب في الأنف، خصّها بالكب؛ لأنها أول الأعضاء سقوطًا.

حصائد ألسنتهم: أي: محصوداتها، شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، وهو من بلاغة النبوة، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنًا وقبيحًا.

#### ★ فوائد الحديث:

قال المباركفوري كَظُلُلُهُ: «وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وأشار إليه من غير اكتفاء بالقول تنبيهًا على أن أمر اللسان صعب. والمعنى: لا تتكلم بما لا يعنيك فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى (۱).

وقال كَاللَّهُ: «والمعنى: لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها؛ والاستثناء مفرغ، وهذا الحكم وارد على الأغلب؛ أي: على الأكثر؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحدًا حفظ لسانه عن السوء ولا يصدر عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادرًا».

قال ابن رجب: "وقوله: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلي يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٧/ ٣٠٥).

فأخذ بلسانه فقال: كُفّ عليك هذا» إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه»(١).

وقال كَاللَّهُ: "والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته؛ فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرًا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرًا من قول أو عمل حصد غدًا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله كل السنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله كل ويدخل فيه شهادة الزور ويدخل فيه الله كل من الكبائر التي عدلت الإشراك بالله كل ، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر ؛ كالكذب والغيبة والنميمة، وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بها يكون معينًا عليها" (٢).

\* عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللّه ﷺ: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس»(").

#### \* فوائد الحديث:

قال الخطابي: «هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبًا للسلامة ودفعًا للضرر عن نفسه، وقد رُخّص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. والكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرًا، أو يبلغه جميله، وإن لم يكن سمعه منه ولا كان إذنًا له فيه، يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه، ويقوي منتهم، ويكيد به عدوهم في نحو

جامع العلوم والحكم (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>Y) جامع العلوم والحكم (Y/ 12V).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٥٤-٤٥٩-٤٦١)، والترمذي (٤/ ٢٩٢/ ١٩٣٩) وقال: «هذا حديث حسن»، والبغوي في شرح السنة (١٨/١٣) (٥٠٤-٤٥٩). وفي إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد يحسن بها.

ذلك من الأمور. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «المحرب خدعة»(١١)، وكان على بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كثيرًا ما يقول في حروبه: قصدق الله ورسوله، فيتوهم أصحابه أنه يحدث عن رسول الله على ، وكان يقول: «إنما أنا رجل محارب». فأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك محبتها، ويستصلح به خلقها ، (۲).

قال النووى كَظَّلْلهُ: (قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا بين المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم ﷺ: ﴿ بَلَّ نَعَكُمُ كَبُرُهُمْ ﴾ (٣) و﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (١) وقوله: ﴿إِنَّهَا أَحْتَى ا (\*) وقول منهادي يوسف ﷺ: ﴿أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِيُّونَ ﴾ (١) قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختفٍ وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو، وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلًا، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا، المرادبه التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا، وينوي إن قدر اللَّه ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلامًا جميلًا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك، وورّى، وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غدًا يأتينا مدد؛ أي: طعام ونحوه، هذا من المعاريض المباحة، فكل هذا جائز. وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض، واللَّه أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣٠٨/٣)، والبخاري (١/ ١٩٤/ ٣٠٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٦١/ ١٧٣٩)، وأبو داود (٣/ ٩٩/ ٣٦٣٦)، والترمذي (٤/ ١٦٦/ ١٦٧٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٣/ ٨٦٤٣) من جديث جابر 🚓. (٣) الإنبياء: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٤٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) السافات: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/٣٠٤-٤٠٤)؛ والبخاري (٦/ ٤٧٨-٤٧٩/ ١٨٤٨)، ومسلم (٤/ ١٨٤٠-١٨٤١/ ٢٣٧١)، وأبو داود (٢/ ٦٥٩-١٦٠/ ٢٢١٢)، والترمذي (٩/ ٢٠٠٠-٣٠١٦)، والنسائي في الكيري (٦/ ٩٧-٩٨/ ٩٣٧٣) من طرق عن أبي هريرة ١١٨٤ . (٦) يوسف: الآية (٧٠).

ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين والله أعلم»(١).

قال الشيخ الألباني تَكَلَّلُهُ: «ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح والأليق بظواهر هذه الأحاديث، وتأويلها بما تأولته الطائفة الأخرى من حملها على المعاريض مما لا يخفى بعده؛ لاسيما في الكذب في الحرب، فإنه أوضح من أن يحتاج إلى التدليل على جوازه، ولذلك قال الحافظ في «الفتح»: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة؛ لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص؛ رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالًا، انتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط، الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي في أن يقول عنه ما شاء؛ لمصلحته لاستخلاص ماله من أهل مكة، وإذن النبي في وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين (٢٠)، وغير ذلك مما هو مشهور فيه» (٣٠).

\* عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس فينُمي خيرًا أو يقول خيرًا».

#### \*غريب الحديث:

ينمي: يقال: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت: نميته بالتشديد.

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال المباركفوري كَاللهُ : «قوله: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس» أي: ليس بالكاذب المذموم من أصلح بين الناس، بل هذا محسن «فقال خيرًا» أي: قولًا متضمنًا

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۸–۱۳۹)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٤/ ٨٦٤٦)، وابن حبان (١٠/ ٣٩٠–٣٩٣/) أخرجه: أحمد (٢/ ١٩٠–٣٩٠). (٣) السلسلة الصحيحة (٢/ ٨٦–٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٠٤)، والبخاري (٥/ ٣٧٥/ ٢٦٩٢)، ومسلم (٤/ ٢٠١١/ ٢٦٠٥)، وأبو داود (٥/ اخرجه: أحمد (٦٤/ ٢٦٠٥)، والبردي (٤/ ٢٦٠٨).

للخير دون الشر؛ بأن يقول للإصلاح مثلًا بين زيد وعمرو: يا عمرو! يسلم عليك زيد ويمدحك، ويقول: أنا أحبه، وكذلك يجيء إلى زيد ويبلغ من عمرو مثل ما سبق ا(١٠٠٠).

\* عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟» قال: «وفساد ذات البين». قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة»(٢).

#### ★غريب الحديث:

ذات البين: أي: أحوال بينكم، يعني ما بينكم من الأحوال ألفة ومحبة. ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين.

الحالقة: أي: الخصلة التي من شأنها أن تحلق؛ أي: تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر.

#### \* فوائد الحديث:

قال المباركفوري كَالله: «قوله: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» قال الأشرف: المراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قال القاري: والله أعلم بالمراد؛ إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء، ونهب الأموال، وهتك الحرم، أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها على فرض تركها، فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد، فإذا كان كذلك، فيصح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس؛ لكون بعض أفراده أفضل كالبشر خير من الملك، والرجل خير من المرأة»(٣).

وقال أبو عبد الرحمن كَاللَّهُ: «وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتناب عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه»(3).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٦/ ٥٩-٦٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٤-٤٤٥)، وأبو داود (٥/ ٢١٨/ ٤٩١٩)، والترمذي (٤/ ٥٧٢-٥٧٣) وقال:
 هذا حديث صحيح، وابن حبان (١١/ ٤٨٩/ ٥٠٩١).

 <sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٧/ ١٧٨- ١٧٩).
 (٤) عون المعبود (١٣/ ٢٦١ - ٢٦٢).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ ﴾

# \*غريب الآية:

يُشاقِق: المشاقّة: المعاداة والمخاصمة؛ لأن كل واحد يكون شقّا؛ أي: ناحية، غير شق الآخر.

تولَّى: يقال: تولَّى الأمر: إذا وليه وتبعه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول و في نصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ﴿وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ؛ تشريفًا لهم وتعظيمًا لنبيهم. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في كتاب الحاديث الأصول ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي وكما التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك.

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: ﴿ وَتُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَّلِهِ جَهَنَمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن نحسنها في صدره ونزينها له؛ استدراجًا له؛ كما قال تعالى: ﴿ وَنَرَفِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا اللَّهِ يَنْ سَشَنْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا استدراجًا له؛ كما قال تعالى: ﴿ وَنَرْفُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ وَسَوله : ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي يَمْلُمُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه اللَّه اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَه

(٢) الصف: الآبة (٥).

<sup>(</sup>١) القلم: الآية (٤٤).

مُلْفَيْنِهِدُ يَعْمَهُونَ﴾ (١) وجعل النار مصيره في الآخرة؛ لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ لَمْشُرُوا الَّذِينَ ظَلْمُوا وَأَزْوَمَهُمْ ﴾ (١). . الآية، وقال: ﴿ وَرَمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنْمُوا أَنَهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ (١). .

قال السعدي: «أي: ومن يخالف الرسول ، ويعانده فيما جاء به ﴿مِنْ بَعْدِ مَا لَهُدَىٰ ﴾ بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية.

﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَيِلِ ٱلْتُوْيِنِينَ ﴾ وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. ﴿ فَوَلِهِ مَا قَوَلَكُ ﴾ أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير؛ لكونه رأى الحق وعلمه وتركه. فجزاؤه من الله عدلًا أن يبقيه في ضلاله حاثرًا، ويزداد ضلالًا إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَلَا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴿ وَاللّهُ عَالَى : ﴿ وَلَقَلَّا إِلَى الْفَكُنَّهُمْ وَأَنْسَكُرُهُمْ كُما لَا يُؤْمِنُوا بِهِ الْوَلَ مَرَّةً ﴾ (٥)، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَلِّلُ مَرَّةً ﴾ (١).

ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول، ويتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله، واتباع رسوله، ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس، وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه، ويمن عليه بحفظه، ويعصمه من السوء كما قال تعالى عن يوسف عليه: ﴿ كَنَالِكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱللَّيْوَ وَالْفَحَمَّاةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَمِينَ ﴾ (٣) و عن يوسف عليه عموم عن السوء، وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل.

وقوله: ﴿ وَنُصَالِهِ جَهَنَّم ﴾ أي: نعذبه فيها عذابًا عظيمًا ، ﴿ وَسَاتَتَ مَصِيرًا ﴾ أي: مرجعًا له ومآلًا.

وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرًا وكبرًا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك، ولعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك

<sup>(</sup>١) الأنمام: الآية (١١٠). (٢) العبانات: الآية (٢٢).

 <sup>(</sup>٣) الكهف: الآية (٥٣).
 (٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٦٥-٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) الصف: الآية (٥). (٦) الأنمام: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٧) يوسف: الآية (٢٤).

لا يغفره اللَّه تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته، وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق، الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء اللَّه غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته.

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. ووجه ذلك: أن اللّه توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، و(سبيل المؤمنين) مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه، فقد اتبع غير سبيلهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ عَير سبيلهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ عَير سبيلهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نُهوا عنه، فلا يكون إلا منكرًا، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَكُنَالِكَ جَعَلْتَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا فلا يكونوا شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن خيارًا؛ ليكونوا شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن عادلين في شهادتهم. فلو كان الأمر بخلاف ذلك، لم يكونوا عادلين في شهادتهم. فلو كان الأمر بخلاف ذلك، لم يكونوا عادلين في شهادتهم. عادلين في شهادتهم.

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٤٣).

ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿ '' يُفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه، بل اتفقوا عليه، أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة. وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنة، فلا يكون مخالفًا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة ('').

قال ابن تيمية: «قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَشَعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلَدِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَعِيرًا ﴾ . وقد شهد اللَّه لأصحاب نبيه ﷺ ومن تبعهم بإحسان بالإيمان . فعلم قطعًا أنهم المراد بالآية الكريمة فقال تعالى: ﴿ وَالسَّبِقُونَ ٱلْأَوَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَكَدَ لَمُ جَنَّتِ تَجْدِي عَمِّتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِاينَ فِيهَا آبَداً وَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (٣) . وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱللَّوْمِينِ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَتُ وَالشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِم فَأَرَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَمَا فَرِيبًا ﴾ (١) .

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه اللَّه ما تولى وأصلاه جهنم.

فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه، في كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله، من غير زيادة عليها ولا نقص منها، ولا تجاوز لها ولا تفسير لها، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها.

وقال بعضهم -ويروى عن الشافعي-: آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله .

وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه. وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضًا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٦٤–١٦٧). (٣) التوبة: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) الفتح: الآية (١٨).

في بيان ما بينوه، وسلوك الطريق الذي سلكوه.

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول الله على نقل مصدق لها مؤمن بها، قابل لها غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه، ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكتم بالكلية. إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل.

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته.

ولذلك لما بلغ عمر ظليه أن صبيعًا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن: ﴿ وَالذَّرِينَ ذَرَّوا ۞ فَالْمَيلَتِ وِقْرَا ﴾ (١) وما بعدها. فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ثم أمر به فضرب ضربًا شديدًا، وبعث به إلى البصرة، وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين. فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجدمما كان في نفسه شيئًا، فأذن عمر في مجالسته، فلما خرجت الخوارج أتى، فقيل له: هذا وقتك. فقال: لا، نفعتني موعظة العبد الصالح.

ولما سئل مالك بن أنس -رحمه الله تعالى - فقيل له: يا أبا عبد الله! ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (٢) كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء -يعني العرق وانتظر القوم ما يجيء منه فيه. فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء. وأمر به فأخرج. ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير مبيله.

وهذا الجواب من مالك كَظُلْلُهُ في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في مثل النزول: النزول معلوم،

<sup>(</sup>١) الذاريات: الأيتان (١و٢).(٢) طه: الآية (٥).

والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات إذهي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. وثبت عن محمد بن المحسن -صاحب أبي حنيفة - أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب: على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله وي صفة الرب في من غير تفسير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي في، وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا . فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ، انتهى . فانظر -رحمك الله - إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير فيما خرج عن إجماعهم . ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه ، وأولوا ذلك ؛ فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه .

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم -تبارك وتعالى- بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهدله بها رسوله، على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الله وَ السّيئ الْبَعِيرُ ﴾ (أ) وبقوله تعالى: بقوله عز من قائل: ﴿ وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال: سألت الشافعي -رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى؟ وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان وعلى المخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبه -عليه الصلاة والسلام-.

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما

<sup>(</sup>١) الشورى: الآية (١١). (٢) الإخلاص: الآية (٤).

قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله الذي من الإيمان به: الجهل بغير ما وصف به نفسه. وقال سحنون: من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: أصول السنة -فذكر أشياء -ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱيْدِيمِ مَ (') ومثل: ﴿ وَالسَّمَونُ مُطّوبِتَكُ يَبِيمِينِهِ إِلَى وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه، ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ('') ومن زعم غير هذا فهو جهمي.

فمذهب السلف -رضوان الله عليهم -: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود؛ لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات. وعلى هذا مضى السلف كلهم. ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب.

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا خروجًا عن سواء السبيل واللَّه الموفق.

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف -رضوان اللَّه عليهم - بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلًا، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم خلافًا في هذه المسألة، بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم: الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه. ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها. وهو مذهب السلف، فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله.

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن اللَّه عصمة. فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها،

(٢) الزمر: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٣) طه: الآية (٥).

وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطإ والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم ؛ فإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا ، ولهم كانوا على كشفها أقوى ، وبتفصيلها لو كان فيها أحرى ، وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة ؛ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ، ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم ، وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان . ولقد وصفوا منه ما يكفي ، وتكلموا منه بما يشفي . فمن دونهم مقصر ، ومن فوقهم مفرط . لقد قصر دونهم أناس فجفوا ، وطمح آخرون فغلوا ، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم (۱).

قلت: للّه در هذا الإمام الحبر شيخ الإسلام رحمة اللّه عليه؛ فقد بين إجماع السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على إثبات الصفات بيانًا وافيًا كافيًا، وذكر مجموعة من أقوال أثمة السلف السابقين في هذا الباب، وكلها تدل على الإجماع في هذا الباب، ومع ذلك شذ من شذ من أهل الكلام فتاة عن هذا الإجماع الصحيح، وأول الصفات بما لا يليق بها، ووصف اللّه تعالى بما لا يليق به. وأما إجماعهم في باب توحيد الألوهية فليس فيه مخالف، فكلهم أجمعوا على إفراد اللّه بالعبودية وعدم الخروج على ذلك، ومن حرف شيئًا من العبودية فقد شذ عن إجماعهم، ووقع في الشرك وكذلك إجماعهم في باب الإيمان بالقدر وفي كل إجماعهم، وقع في الشرك وكذلك إجماعهم في باب الإيمان بالقدر وفي كل أبواب المعتقد، فلا يجوز الخروج عنهم ولا الشذوذ، فيجب اتباع سبيلهم، ومن اتبع غير سبيلهم ولاه اللّه ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن يد اللَّه مع الجماعة

\* عن ابن عباس أن النبي على قال: (يد الله مع الجماعة »(٢).

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٤/ ١-٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٤/ ٢٠٥ / ٢١٦٦)، والحاكم (١/ ١١٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ١٣٦/ ٧٠٢)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه».

\_\_\_\_\_ ٢٤٦ \_\_\_\_\_\_ سورة النساء

#### ⋆ فوائد الحديث:

في هذا الحديث إثبات اليدلله على . ولمزيد بيان هذا الموضوع انظر قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ (١) .

قال ابن تيمية: «والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها اللّه ورسوله. قال اللّه تعالى: ﴿ يَكَا يُهُا الّذِينَ مَامَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُونُ إِلّا وَاتَتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَعَلِيمُ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا كَالّذِينَ مَامَنُوا اللّهَ عَوله : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ مَسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِنَدُ أَوْلَتَهِكَ لَمُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ فَي يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ أَهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة .

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها رسول الله وكثير من هؤلاء يصير من أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله، قال تعالى: ﴿ وَمَا اللّهِ بِهَا وَسُولُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

(١) المائدة: الآية (١٤). (٢) المائدة: الآيات (١٠٢–١٠٦).

(٣) الأنعام: الآية (١٥٩).(٤) البقرة: الآية (٢١٣).

(٥) البينة: الآيتان (٤و٥). (٦) أَلُ عُمِران: الآية (١٩).

(٧) الجاثية: الآية (١٧).(٨) يونس: الآية (٩٣).

(٩) الأنفال: الآية (١).(١٠) الحجرات: الآية (١٠).

(١١) النساء: الآية (١١٤).

هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية اللَّه تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله: «عليكم بالجماعة، فإن يد اللَّه على الجماعة». . .

-إلى أن قال كَلَّهُ: - ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة، ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره، وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على الضلالة (١٠).

. . .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۲۵۸-۲۲).

\_\_\_\_\_ ٢٤٨ )\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

قد تقدم الكلام على هذه الآية في هذه السورة. وأما قوله: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَ لَا بَعِيدًا ﴾ فقد قال ابن كثير: «أي: فقد سلك غير الطريق الحق، وضل عن الهدى، وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة، وفاتته سعادة الدنيا والآخرة » (١).

قال ابن عاشور: «تقدم القول في مثل هذه الآية قريبًا، غير أنّ الآية السابقة قال في هذه: ﴿ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا في هذه: ﴿ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا في هذه: ﴿ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا في هذه الله في السابقة : ﴿ فَقَدِ أَفَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴾ لأنّ المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ ءَامِنُوا فِمَا نَزَّلْنَا مُهَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ (٣) ، فنبهوا على أنّ الشرك من قبيل الافتراء تحذيرًا لهم من الافتراء وتفظيعًا لجنسه. وأمّا في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين ، فنبهوا على أنّ الشرك من الضلال تحذيرًا لهم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين ؛ فإنها من جنس الضلال »(٤).

قال محمد رشيد رضا: «وأما معنى ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِمَن يَشَآهُ ﴾ ، فهو ظاهر ، وتقدم في تفسير الآية السابقة ، ولا يصدنا ذلك أن نقول فيه شيئًا هنا نرجو أن يكون مفيدًا: أكد اللّه للناس أنه لا يغفر لأحد شركه به ألبتة ، وأنه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم عليه . وقد بينا في التفسير وفي بعض مباحث المنار أن عقاب اللّه تعالى للمذنبين هو أثر طبيعي لذنوبهم ، وما تحدثه من الصفات القبيحة في أنفسهم ؛ فكما أن السكر يحدث في البدن أمراضًا يتعذب صاحبها بها في الدنيا ، يحدث هو وغيره من الشرور والخطايا أمراضًا في القلوب والأرواح يتعذب بها صاحبها في الآخرة . وكما أن قوة البدن

(٣) الآية (٤٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٥/ ٢٠٢).

وصحة المزاج تغلب بعض جراثيم الأمراض، فلا يظهر لها تأثير مؤلم يعذب صاحبه، كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مزاجها بالإيمان والفضائل تغلب بعض المعاصي التي قد يلم بها المؤمن بجهالة أو نسيان ثم يتوب منها من قريب، ولكن قوة البدن لا تدفع ما يعرض للقلب فيقطع نياطه أو للدماغ فيتلفه، كذلك الشرك يشبه في إفساده للأرواح ما يصيب القلب أو الدماغ من سهم نافذ أو رصاصة قاتلة، فلا مطمع في النجاة من العقاب عليه.

ذلك بأن الشرك في نفسه هو منتهى فساد الأرواح، وسفاهة الأنفس، وضلال العقول؛ فكل حق أو خير يقارنه لا يقوى على إضعاف شروره ومفاسده، والعروج إلى جوار اللَّه تعالى بروح صاحبه؛ فإن روحه تكون في الآخرة على ما كانت في الدنيا متعلقة بشركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه كان، والله لا يقبل إلا ما كان خالصًا له، والمذنب قد يكون في إيمانه وسريرته خالصًا لله عبدًا له وحده، فالعبد المملوك قد يعصى، وقد يأبق، فلا العصيان ولا الإباق يخرجانه عن كونه عبدًا لسيد واحد، ولسيده أن يعاقبه وأن يعفو عنه، ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبدًا لغيره لا قبًّا ولا مبعضًا ، ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرُّكَاتُهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل هَلّ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْمَنْدُ لِلَّهِ بَلَ ٱكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)؛ بل هم يجهلون أن شركاءهم الذين استكبروا امتيازهم عليهم بعلم أوعمل غير معتاد كبعض الأنبياء والأولياء والملوك؛ كل هؤلاء عبيد أمثالهم لا ينبغي أن يكون لهم شركة ما في مقام العبادة لا بدعاء ولا نداء، وكذلك ما استكبروا خلقه أو نفعه أو ضره كالكواكب والنار وبعض الأنهار والحيوانات، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّ ﴾ (٢)، ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أي: يدعونهم ويتوسلون بهم هم ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ التي تقربهم إليه زلفي، وهي التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، ﴿ أَيُّهُم الرَّبُ إِلَّه الله عنه وأعلاهم منزلة كالملائكة والمسيح يبتغي هذه الوسيلة إليه عَكُلُ ، ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُمْ وَيُخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ ﴾ ، وإن أعرفهم به أشدهم خوفًا منه ورجاءً في فضله ورحمته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك؛ كما قال على، فتجد الملايين منهم يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم إليه وحده تارة، ويذكرون اسم

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية (٢٩).

ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين، وهم يفعلون مثلما يفعل جميع المشركين، ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الدين، فلا يسمون أعمالهم هذه عبادة، وقد يسمونها توسّلًا أو شفاعة، ولا يسمون من يدعونهم من دون الله أو مع الله شركاء، ولكن لا يأبون أن يسموهم أولياء وشفعاء، وإنما الحساب والجزاء على الحقائق لا على الأسماء، ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، لكفى ذلك عبادة له هو وشركا بالله كالسماء.

وقال: «سبب عدم مغفرة الله للشرك مع جواز غفران غيره؛ يؤخذ من قاعدتين: إحداهما: أن الجزاء في الآخرة هو بسلامة الأرواح وسعادتها، أو هلاكها وشقاوتها؛ هو تابع لما تكون عليه في الدنيا من سلامة الفطرة وصحة العقيدة، ودرجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات، وعمل الصالحات، أو فساد الفطرة، وخطأ العقيدة، والتدنس بالرذيلة.

الثانية: أن لما يكون الناس عليه من الأمرين درجات ودركات، أسفلها وأخسها الشرك، وأعلاها كمال التوحيد، ولكل منهما صفات وأعمال تناسبها،

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (١٨).(٢) الزمر: الآيتان (٢و٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٥/ ٤٢٠-٤٢١).

فلو جاز أن يغفر الشرك فتكون روح صاحبه مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ تجول مع الملائكة المقربين في عليين، لكان ذلك نقضًا أو تبديلًا لسنة الله تعالى في خلق الناس التي ترتب عليها أن يكون منهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، بعضهم فوق بعض بطبعه وصفاته الروحية كما يكون الأخف من الغازات والمائعات فوق الأثقل بطبعه، سنة الله التي لا تبديل لها ولا تغيير،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥/ ٢٤٤).

# قوله تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْكُا ﴾ (١)

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ما يدعو الذين يشاقون الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين شيئًا من دون اللّه بعد اللّه وسواه ﴿ إِلّا إِنَثُا ﴾ يعني: إلا ما سموه بأسماء الإناث، كاللات والعزى وما أشبه ذلك، يقول -جل ثناؤه-: فحسب هؤلاء الذين أشركوا باللّه وعبدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد حجة عليهم في ضلالتهم وكفرهم وذهابهم عن قصد السبيل أنهم يعبدون إناثًا، ويدعونها آلهة وأربابًا، والإناث من كل شيء أخسه، فهم يقرّون للخسيس من الأشياء بالعبودية على علم منهم بخساسته، ويمتنعون من إخلاص العبودية للذي له ملك كل شيء، وبيده الخلق والأمر»(٢).

قال ابن عاشور: «وأي ضلال أشدّ من أن يشرك أحد باللَّه غيرَه ثم أن يدّعي أنّ شركاءه إناث، وقد علموا أنّ الأنثى أضعف الصنفين من كلّ نوع. وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادرًا من العرب، وقد علم الناس حال المرأة بينهم، وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها. فالحصر في قوله: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِدِة إِلَّا

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الزخرف: الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) النجم: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٥) الصافات: الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٧).

إِنَثَا﴾ قصر ادّعائي؛ لأنّه أعجبُ أحوال إشراكهم، ولأنّ أكبر آلهتهم يعتقدونها أنثى، وهي: اللاّت، والعُزّى، ومناة، فهذا كقولك: لا عالم إلاّ زيد. وكانت العزّى لقريش، وكانت مناة للأوس والخزرج، ولا يخفى أنّ معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيّين: مشركو قريش هم أشدّ الناس عداءً للإسلام، ومنافقو المدينة ومشركوها أشدّ الناس فتنة في الإسلام)(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٩/٣٠٣).

سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا ﴾ (١)

#### \*غريب الآية:

مَرِيدًا: أي: خارجًا عن الحق متجردًا من الخير، وقد مرد الرجل يمرد مرودًا: إذا خرج عن الطاعة ونزع منها يده، وتمرد؛ أي: عتا وزاد في الطغيان.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَرِيدًا ﴾ أي: هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ﴿ أَلَةِ أَغْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانُّ ﴾ (٧). . . الآية، وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: ﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِتَّنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ (٣) (٤٠٠ .

وقال الشنقيطي: «ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان، ولكنه بين في آيات أُخر أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند اللَّه تعالى، كقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُثَرِّكُونَ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ اَتَّحَكَذُوۤا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ (٢) الآية ﴾ (٧).

وقال السعدي: «وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان، الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم، ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه اللَّه وأبعده عن رحمته. فكما أبعده اللَّه من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة

(٢) يس: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) سبأ: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (١٢١).

<sup>(</sup>٧) أضواء البيان (١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) التوبة: الآية (٣١).

اللَّه ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْيَةً لِيكُونُوا مِنْ أَصْعَلَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (١٠) (٢٠).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

عن عائشة والمات الشيء وما الله ودعاه، ثم قال: أشعرتِ با عائشة أن فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرتِ با عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحلهما عند رأسي، والآخر عند رجليّ، ثم قال أحلهما لصاحبه: ما وجعُ الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبّهُ؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجُفّ طَلْعةٍ ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروانَ. قال: فنعب النبي في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناه، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلتُ: يا رسول الله! أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عاقاني الله وشفاني، وخشيتُ أن أثور على الناس منه شرًا، وأمر بها فلُفنت المناه.

#### ⋆غريب الحديث:

يُخيِّل: على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك، وأصله الظن. مطبوب؛ أي: مسحور. والطب جاء بمعنى السحر.

طبه؛ أي: سحره.

مشط: المشطآلة الامتشاط.

مشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط.

جفت: الجُفّ، بضم الجيم وتشديد الفاء: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قيده بالذكر.

ذي أروان: هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

تقاعة الحنّاء: بضم النون وخفة قاف أو تشديدها: ماء لونه أحمر كلون الماء

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (١). (٣) تيسير الكريم الرحمن (١٦٨/٣١-١٦٩).

<sup>(</sup>۳) أخرجه: أأحمد (٦/ ٧٥)، والبخاري (١٠ / ٢٨٩/ ٦٦٧٥)، ومسلم (٤/ ١٧١٩- ١٧١٩)، والنسائي في الكبري (٤/ ١٣٨٠-٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٧٣ / ١٥٤٥).

\_\_\_\_ (۲۰۲)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

الذي يُنقع فيه الحناء.

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال العيني: «وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك، وهي من جملة صفاته القبيحة»(١).

قال الخطابي: «والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه وهمزه ووسوسته، ويتولاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث في العقدة»(٢).

وقال: «فأما ما يتعلق من أمره على بالنبوة فقد عصمه اللَّه في ذلك، وحرس وحيه أن يلحقه الفساد والتبديل، وإنما كان يخيل إليه من أنه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصًا، وفي إتيان أهله قصرة، إذا كان قد أُخذ عنهن بالسحر، دون ما سواه من أمر الدين والنبوة، وهذا من جملة ما تضمنه قوله على : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَرَقِ عِلَى "" الآية. فلا ضرر إذن مما لحقه من السحر على نبوته، ولا نقص فيما أصابه منه على دينه وشريعته، والحمد لله على ذلك "(1).

وقال: «وأما قوله في نخلها: «كأنه رؤوس الشياطين» ففيه قولان:

أحدهما: أنها مستدقه كرؤوس الحيات، والحية يقال لها الشيطان.

والآخر: أنها وحشة المنظر، سمجة الأشكال، كأنها -فيما يتصور استبشاعًا لها، واستقباحًا لصورها- رؤوس الشياطين المشوهة الخلق، الهائلة المنظر»(٥٠).

\* عن أبي هريرة ﴿ أن رسول اللّه ﷺ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد، يضرب على كل عقدة مكانَها: عليكَ ليلٌ طويل فارقُد، فإن استيقظ فذكر اللّه انحلّت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان "(٢).

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۱۰/ ۲۲۵). (۲) أعلام الحديث (۲/ ۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٠٢). (٤) أعلام الحديث (٢/ ١٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) أعلام الحديث (٢/ ١٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۶۳)، والبخاري (٦/ ٤١٢-٣١٩/ ٣٢٦٩)، ومسلم (١/ ٥٣٨/ ٧٧٦)، وأبو داود (٢/ ٢١- ٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٥/ ٢٢٥)، وابن ماجه (١/ ٢١١-٤٢٢).

#### \*غريب الحديث:

قافية: القافية: القفا. وقيل: قافية الرأس مؤخره. وقيل: وسطه.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «هذا كما قال الله على الله عقد الشيطان رأس ابن آدم؟ قيل: إنها كعقد السحر من قول الله: ﴿ النَّفَ ثَنَتِ فِى الْمُقَدِ ﴾ (١) ، وهذا لا يقف على حقيقته أحد ، والقافية مؤخر الرأس ، وهو القذال ، وقافية كل شيء آخر ، ومنه قيل لنبينا الله المعنى الله الله المنا الله المعنى عندي ، والله أعلم ، في هذا الحديث: أن الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلًا وكسلًا بسعيه ، وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه ، إلا عباد الله المخلصين .

وفي هذا الحديث: دليل على أن ذكر اللّه يُطرد به الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة، ويُحتمل أن يكون الذكر: الوضوء والصلاة؛ لما فيهما من معنى الذكر، فخص بهذا الفضل في طرد الشيطان، ويحتمل أن يكون كذلك سائر أعمال البر، واللّه أعلم، فمن قام من الليل يصلي انحلت عقده، فإن لم يفعل أصبح على ما قال على الله أنه تنحل عقده بالوضوء للفريضة وصلاتها، واللّه أعلم. وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان فمجتمع عليه مشهور في الآثار»(٢).

قوله: «ثلاث عقد»: قال ابن علان: «وتكرار العقد ليثقل النوم فيطول أو ليكسل. وبالعقد وتكرره يصير كالمربوط الذي لا حركة له. وحكمة خصوص الثلاث أنه يثبطه على الذكر فالوضوء فالصلاة. قال القرطبي: حكمة ذلك أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السَّحَر، فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاثًا لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل (٣٠).

قال القاري: « (يضرب أي: بيده تأكيدًا وإحكامًا على كل عقدة. . قيل: معنى (يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، كما قيل في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الفلق: الآية (٤). (٢) التمهيد (فتح البر ٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية (١/ ٢٨٠).

\_\_\_\_ (۲۰۸)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

### ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ ﴾ (١) أي: أنمناهم ١٤٠٠.

وقال ابن علان: «قوله: «عليك ليل طويل» أي: يلقي على كل عقدة يعقدها قوله الذي يبثه في القلب بالوسوسة التي أقدره اللَّه عليها، أو بغير ذلك مما سبق؛ ليظهر الممتثل من غيره عند وقوع هذه الفتنة»(٣).

وقال: «قوله: «أصبح إلخ. . » وإنما أصبح خبيث النفس؛ لتمكن الشيطان منه وأسره له بشده عليه تلك العقد استيثاقًا وتثبيطًا عن الخير إلى أن لم يبق فيه قبول له (٤٠٠).

قال ابن أبي جمرة: «وفيه دليل على أن الذنوب تمرض البدن، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» والغالب من خباثة النفس لا تكون إلا مع تألم في البدن، ونجد ذلك مشاهدًا في أهل البطالة والمعاصي أنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهار، ويأخذون الأشربة والمعاصي، ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم، هذا مشاهد منهم. وفيه دليل على عظيم تسليط الشيطان على بني آدم، وما جعل الله ﷺ له على ذلك من القدرة، يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شيء ويؤثر ذلك العقد في بني آدم» (٥٠).

\* عن عبد اللَّه ﷺ قال: ذُكر عند النبي ﷺ رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه – أو قال: في أذنه» (٦).

#### \* فوائد الحديث:

قوله: «بال الشيطان في أذنه»: قال ابن علان: «اختلف في معناه فقال قوم: هو على ظاهره وحقيقته لأن الشيطان ممن يبول ولا يلزم من بوله رؤية البول ولونه فيها ؟ إذ اللفظ محتمل لكون «في أذنيه» ظرفًا للبول وكونه ظرفًا للشيطان. وأصل الطهارة محقق فلا يجب التطهر ما لم يتحقق التنجيس» (٧٠).

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية (١١). (٢) المرقاة (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية (١/ ٢٨٠). (٤) المصدر السابق (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) بهجة النفوس (٣/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٤٢٧)، والبخاري (٦/ ٤١٣) (٣٢٧٠)، ومسلم (١/ ٥٣٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٥- ٢٢٥).
 (٦٢٠ / ٢٢٦)، وابن ماجه (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٧) دليل الفالحين (٣/ ٦٥٣).

قال القرطبي: (يصحّ بقاؤه على ظاهره إذ لا إحالة فيه، ويفعل ذلك استهانة به)(١).

قال الخطابي: (يشبه أن يكون ذلك مثلًا ضربه له شبهه حين غفل عن الصلاة وتثاقل بالنوم عن القيام لها ممن وقع البول في أذنه فثقل سمعه وفسد حسه لذلك. والبول ضار مفسد، فلذلك ضرب المثل به. . وإن كان المراد بهذا القول عين البول من الشيطان نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة، والله أعلم (٢٠).

وقال القرطبي: (وخص البول بالذكر إبلاغًا في التفحيش به، وليجتمع له مع إذهاب سمعه استقذار ما صرف به سمعه (٣).

وقال الطيبي: «خص الأذن بالذكر، والعين أنسب بالنوم، إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات ونداء (حي على الفلاح) قال الله تعالى: ﴿ فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ ﴾ (١٠ أي: أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، وخص البول من بين الأخبثين لأنه مع خباثته أشد مدخلًا في تجاويف الخروق والعروق ونفوذه فيها. فيؤرث الكسل في جميع الأعضاء) (٥٠).

قال ابن علان: «وفيه أن إهمال حق الله تعالى إنما ينشأ عن تمكن عدو الله في ذلك الإنسان حتى يحول بينه وبين القيام بحق الله سبحانه»(٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) F(۱) لمفهم (۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث (١/ ١٣٥-١٣٦).

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآية (١١).

<sup>(</sup>٦) دليل الفالحين (٣/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) شرح الطيبي (٤/ ١٢٠٢).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَ يَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُمِنِّينَهُمْ وَلَأَمُزِيَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَكِبَقِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاّمُنَّهُمْ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ (١)

#### \*غريبالآية:

ولأُمَنّينَهم؛ أي: لأجعلن لهم أمنية، والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمنى الشيء. والتمني: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها.

فَلَيْبَتَّكُنَّ: عبارة عن شق آذان النحائر. والبتك: قطع خاص، ويستعمل في قطع الأعضاء والشعر.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "وقوله: ﴿ لَمَنَهُ اللّهُ ﴾ أي: طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، وقال: ﴿ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقُوضًا ﴾ أي: معينًا مقدّرًا معلومًا، قال مقاتل بن حيان: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، ﴿ وَلَأُمِنِينَا اللّهُ مَن أَنِين لَهُم ترك التوبة، وأعدهم وَلَأُمِنينَا اللّهُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقوله: ﴿ وَلَأُمِنَا اللّمَانِي، وآمرهم بالتسويف والتأخير، وأغرّهم من أنفسهم، وقوله: ﴿ وَلاَ مُرْلَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ قتادة والسدي وغيرهما: يعني: تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة (٢٠).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَأَ عَنِّذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴾ بين هنا فيما ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض بقوله: ﴿ وَلَأُضِلَنَهُمُ وَلَأُمُنَيَّنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلَقَ اللَّهِ ﴾ ، المراد بتبتيك آذان الأنعام: شق أذن البحيرة مثلًا وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبة ، كما قاله قتادة والسدي وغيرهما ، وقد أبطله تعالى بقوله: ﴿ مَا جَعَلَ

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٧).

الله مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾(١) الآية. والمراد ببحرها: شق أذنها، كما ذكرنا، والتبتيك في اللغة: التقطيع، ومنه قول زهير:

طارت وفي كفه من ريشها بتك حتى إذا ما هوت كف الوليد لها

أي: قطع. كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر، كقوله: 
﴿ لَأَفْتُكُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمّ لَاَيَتَهُدُ مِنْ يَنِ آيَدِيمِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمَنْ آيَدِيهِمْ وَمَنْ آلَيْ يَوْمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُنْ أَبُمْ فَلْكُفِرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴿ وَاختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع، فقالت طائفة: هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب للحيوان، وتحريم وتحليل بالطغيان، وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام جمال ومنفعة، وكذلك غيرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير

(٢) الأعراف: الآيتان (١٦ و١٧).

<sup>(</sup>٤) سبأ: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٨) يوسف: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>١٠) الصافات: الآية (٧١).

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٥) ص: الآيتان (٨٢و٨٣).

<sup>(</sup>٧) مود: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٩) الأنعام: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>١١) أضواء البيان (١/ ٤١٤–٤١٥).

بها خلق اللَّه تعالى »(١).

وقال الشنقيطي: «قال بعض العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم اللَّه عليها. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهًا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللَّهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهًا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ التي خلقكم عليها بالكفر. اللَّهُ التي خلقكم عليها بالكفر. فقوله: ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهُ ﴾ خبر أريد به الإنشاء إيذانًا بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة " ".

وقال: «وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق اللَّه خصاء الدواب، والقول بأن المراد به الوشم، فلا بيان في الآية المذكورة، وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء، وتفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع الشيطان، أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب وقطع عضو، وقطع نسل من غير موجب شرعي، ولا يخفى أن ذلك حرام.

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت به المنفعة ، إما لسمن أو غيره ، وجمهور العلماء على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره ، ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز ، وخصّى عروة بن الزبير بغلًا له ، ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم ، وإنما جاز ذلك ؛ لأنه لا يُقصد به التقرب إلى غير الله ، وإنما يُقصد به تطييب لحم ما يؤكل ، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى ، ومنهم من كره ذلك . . واختاره ابن المنذر قال : لأن ذلك ثابت عن ابن عمر ، وكان يقول : هو نماء خلق الله ، وكره ذلك عبد الملك بن مروان ، وقال الأوزاعى : كان يكرهون خصاء كل شيء له نسل "(3).

وقال: «وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق اللَّه الوشم، فهو يدل أيضًا على أن الوشم حرام. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رفي أنه قال: «لعن اللَّه الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن،

<sup>(</sup>٢) الروم: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٣٠٨-٣٠٩).

المغيرات خلق الله على الله على أم قال: «ألا ألعن من لعن رسول الله عله وهو في كتاب الله على يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَائنكُمُ الرَّسُولُ فَخُ دُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَاننهُوا ﴾ (١). وقالت طائفة من العلماء: المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بها ، فغيرها الكفّار بأن جعلوها آلهة معبودة. وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتُؤكل، فحرّموها على أنفسهم. وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس، فجعلوها آلهة يعبدونها ، فقد غيروا ما خلق الله (٢).

وقال: ﴿وقوله: ﴿وَلَا مُرَنَّهُمْ نَلِيُبَرِّكُنَّ مَاذَاتَ ٱلْأَنْعَدِ ﴾ يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز، وهو كذلك، أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر بالله إجماعًا، وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك، فالظاهر أيضًا أنه لا يجوزا (٣٠).

وقال ابن جرير: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: 
﴿ وَلَا مُرْبَهُم مَ لَلَيْكِرِ كُلُكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه وهي قوله تعالى: ﴿ وَطَرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيّها لا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ دَلِكَ اللّهِ عَنه من اللّهِ عنه من اللّهِ عنه من اللّهِ عنه من الله عنه من المعاصي، و دخل فيه ترك كل ما أمر اللّه به ؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله، وينهى عن جميع طاعته، فذلك معنى أمره نصيبه المفروض من عباد اللّه بتغيير ما خلق الله من دينه، ولا معنى لتوجيه من وجه قوله: ﴿ وَلَا مُنْ مُنْ اللّهِ بِهِ عَلَى اللّهِ عِنه دون بعض ، أو بعض ما أمر به دون بعض ؟ فإذ كان الذي وجه معنى ذلك إلى الخصاء والوشم دون غيره إنما فعل ذلك لأن معناه كان عنده أنه عني به تغيير الأجسام ؟ فإن في قوله -جل غيره إنما فعل ذلك لأن معناه كان عنده أنه عني به تغيير الأجسام ؟ فإن في قوله -جل منى ذلك على غير ما ذهب إليه ؟ لأن تبتيك آذان الأنعام من تغيير خلق الله الذي معنى ذلك على على على ما نهى الله الذي معنى ذلك على على على على على المنبئ أن عبناه من تغيير خلق الله الذي معنى ذلك على على على على على على على الخبر عنه أنه وعد الأمر بتغيير خلق الله من الأجسام وقد مضى الخبر عنه أنه وعد الأمر بتغيير خلق الله من الأجسام مفسر.

(٢) أضواء البيان (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>١) الحشر: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٣١١).

\_\_\_\_ ( ۲۶٤ )\_\_\_\_\_ سورة النساء

فلا وجه لإعادة الخبر عنه به مجملًا إذ كان الفصيح في كلام العرب أن يترجم عن المجمل من الكلام بالمفسر، وبالخاص عن العام دون الترجمة عن المفسر بالمجمل وبالعام عن الخاص وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره ما وجد إليه السبيل»(١).

قال ابن عاشور: «وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الضرر، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين»(٢).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تغيير خلق الله

\* عن مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: أنه كان يكره الإخصاء. ويقول: «فيه تمام الخلق»(٣).

#### ★ غريب الحديث:

الإخصاء: يقال: خَصاه خصيًا وخصاءً: سلّ خُصيتيه ونزعهما. فهو خاص وذاك مَخْصِيّ. والخصي: البيضة من أعضاء التناسل، والجلدة التي فيها البيضة. وهما خُصْيان، وكذلك الخُصْية.

\* عن ابن عباس قال: «نهى رسول اللَّه على عن صبر الروح، وإخصاء البهائم»(1).

#### ★غريب الحديث:

صبر البهائم: هو أن يُمسَك شيء من ذوات الروح حيًا، ثم يُرمى بشيء حتى يموت.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ١٨٥-٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٥/ ٢٠٥-٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق (٤/ ٤٥٦/ ٤٤٨)، والطحاوي (٤/ ٣١٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البزار (كشف الأستار ٢/ ٢٧٤/ ١٦٩٠)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٦٥) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

\* عن علقمة قال: «لعن عبد اللَّه الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول اللَّه ﷺ وفي كتاب الله؟ قالت: واللَّه لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: واللَّه لئن قرأتيه لقد وجدتيه ﴿وَمَا عَائدُكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنهُ فَأَنهُوا ﴾ (١) (١).

#### \*غريب ا**لحديث**:

الواشمات: جمع واشمة، وهي التي تَشِم. والوشم، بفتح ثم سكون: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر .

المتنمصات: وهي التي تطلب النماص. والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش. وسمي المنقاش منماصًا لذلك. ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما.

المتفلجات: جمع متفلجة، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج، بالفاء واللام والجيم: انفراج ما بين الثنيتين. والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو يختص عادة بالثنايا والرباعيات.

\* عن جابر قال: (زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا) (٣٠).

\* عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي على فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة (٤٠٠).

#### \*غريب الحديث:

الواصلة: التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو غيرها.

الحشر: الآية (٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٤٣٣-٤٣٤)، والبخاري (١٠/ ٤٦١/ ٥٩٣٩)، ومسلم (٣/ ١٦٧٨/ ٢١٢٥)، وأبو داود (٤/ ٣٩٧-٣٩٩/ ٤١٦٩)، والترمذي (٥/ ٩٦- ٢٧٨٢) مختصرًا، والنسائي (٨/ ٣٧ه- ٢٥٠٤)، وابن ماجه (١/ ٢٤٠/ ١٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٩٦)، ومسلم (٣/ ١٦٧٩/ ٢١٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ١١١)، والبخاري (١٠/ ٤٥٧/ ٥٩٣٤)، ومسلم (٣/ ٢١٢٣/ ٢١٢٣)، والنسائي (٨/ ٢٥٢/ ٢١٢٣).

المستوصلة: التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها.

#### \*غريب الحديث:

الحصبة: بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة.

امّرق: بتشديد الميم بعدها راء، وأصله: انمرق بنون، فذهبت في الإدغام؛ أي: انقطع من أصله.

#### \* فوائد الأحاديث:

قال النووي: «وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه»(٢).

وقال ابن حجر: «وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع للتدليس»(٣).

قال النووي: «وأما المتفلجات فبالفاء والجيم، والمراد: مفلّجات الأسنان؟ بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان؟ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها، وتوحشت، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة. ويقال لها أيضًا: الوشر، ومنه لعن الواشرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٤٥)، والبخاري (١٠/ ٤٦٢/ ٩٦١)، ومسلم (٣/ ٢١٢٢ / ٢١٢٢ )، والنسائي (٨/ اخرجه: أحمد (٦/ ٥٤٥)، وابن ماجه (١/ ١٦٤٠ / ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٤/ ٨٩-٩٠). (٣) فتح الباري (١٠/ ٢٦٢).

والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث؛ ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. وأما قوله: «المتفلجات للحسن المعناه: يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والله

وقال الحافظ كَالله في شأن الوصل: اوهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعرًا أم لا، ويؤيده حديث جابر: «زجر رسول الله على أن تصل المرأة بشعرها شيئًا ٢٠٠٠.

وقال النووي: (وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقًا، وهذا هو الظاهر المختار، ٣٠٠.

قال القرطبي: «وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر، وبه قال مالك وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما جاء النهى عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى الله الله .

وقال كَاللَّهُ: «وهذه الأمور كلها، قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنها من الكبائر. والختلف في المعنى الذي نهى لأجلها. فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، (٥).

قلت: ومما تقدم من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم في تغيير خلق اللَّه يتبين أن إخصاء بني آدم لا يجوز بحال؛ فعن سعد بن أبي وقاص عليه قال: ﴿أُرَادُ عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه رسول اللَّه ﷺ. ولو جاز ذلك له لاختصينا 🗥؛

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مبيلم (١٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٤/ ٨٧). (٥) المصدر السابق (٩/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحميد (١/ ١٧٩)، والبخاري (٩/ ١٤٥/ ٧٣-٥-٥٠٤)، ومسلم (٢/ ١٠٢٠/ ١٤٠٢)، والترمذي (٣/ £٣٧/ ٩٣٤) و وابن ماجه (١/ ٩٣/ ١٨٤٨).

لأن اللَّه خلق فأحسن، وجعل لكل جارحة منفعة، ولكل عضو مهمة، فلا يجوز بتر شيء منه إلا لضرورة مرض.

وأما البهائم فإن كان المس بأي عضو من أعضائها فيه شعار لعبادة الأصنام سواء كان شقًا أو بترًا أو أي فعل من الأفعال فهو محرم ؛ لأنه شعار المشركين .

وأما إن كان الاختصاء من أجل السمن وصرف بعض ذكور الحيوانات عن الإناث؛ فهذا لا بأس به.

وأما تقليم الأظافر وغسل البراجم وحف الشارب وحلق العانة ونتف الإبط فكل هذا من خصال الفطرة، ولا يتركه إلا أهل الجهل ومن تشبه بالسيخ من الوثنيين الهنود. وأما حلق اللحية فحرام إجماعًا، وفاعله متشبه بالنساء ومغير لخلق الله، ويدخل تحت الآية دخولاً أوّليًا، والله أعلم.

\* \* \*

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مَبِينَا ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطِانُ إِلَّا عُمُولًا ﴿ خُسْرَانَا مَبِينَا ﴾ خُسْرَانَا مَبِينَا ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: ﴿وهذا خبر من الله -جل ثناؤه-عن حال نصيب الشيطان المفروض من الذين شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الهدى، يقول الله: ومن يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله وخلاف أمره ويواليه فيتخذه وليًا لنفسه ونصيرًا دون اللّه ﴿فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا ﴾ يقول: فقد هلك هلاكًا، وبخس نفسه حظها فأوبقها بخسًا ﴿مُبِينَا ﴾ يبين عن عطبه وهلاكه؛ لأن الشيطان لا يملك له نصرًا من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمره، بل يخذله عند حاجته إليه، وإنما حاله معه ما دام حيًّا ممهلًا بالعقوبة، كما وصفه الله -جل ثناؤه- بقوله: ﴿يَهِدُهُمُ وَيُمَنِيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلّا عُهُلًا ﴾ يعني بذلك -جل ثناؤه- : يعد الشيطان المريد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض: أن يكون لهم نصيرًا ممن الشيطان المريد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض: أن يكون لهم نصيرًا ممن حاول مكروههم والفلج عليه منه منه، ويدافع عنهم، ويمنيهم الظفر على من حاول مكروههم والفلج عليهم.

ثم قال: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُدًا ﴾ يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه وليًّا من دون اللَّه ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴾ يعني: إلا باطلًا .

وإنما جعل عِدَتَه إياهم - جل ثناؤه - ما وعدهم ﴿ عُرُورًا ﴾ لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتخاذهم إياه وليًّا على حقيقته من عداته الكذب وأمانيه الباطلة ، حتى إذا حصحص الحق وصاروا إلى الحاجة إليه قال لهم عدو الله: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَنَّتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنا المشركين بِمُعْرِخِكُمْ إِنِي صَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَتُمُونِ مِن قَتَلُ ﴾ (١) ، وكما قال للمشركين ببدر وقد زين لهم أعمالهم: ﴿ لاَ عَالِبَ لَكُمُ أَلْيَوْمَ مِن النّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآية (٢٢).

تَرَاءَتِ الْفِتَنَانِ ﴾ وحصحص الحق وعاين جدالا مر ونزول عذاب الله بحزبه: ﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ أُ مِنْ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِيّ أَخَافُ اللّهُ شَدِيدُ الْفِقَ ابِ ﴾ (١) ، فصارت عداته عدو الله إياهم عند حاجتهم إليه غرورًا ﴿ كَثَرَكِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظّمْنَانُ مَآةً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندَهُ فَوَقَلْهُ حِسَابَةً ﴾ (١) » (٣) .

قال محمد رشيد رضا: «﴿ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا ﴾ أي: من يتخذ الشيطان وليًّا له وتلك حاله في التمرد والبعد من أسباب رحمة اللَّه وفضله، وإغوائه للناس وتزيينه لهم الشرور، وسوء التصرف في فطرة اللَّه، وتشويه خلقه، بأن يواليه ويتبع وسوسته؛ فقد خسر خسرانًا بينًا ظاهرًا في معاشه ومعاده؛ إذ يكون أسير الأوهام والخرافات، يتخبط في عمله على غير هدي، فيفوته الانتفاع التام بما وهبه اللَّه من العقل وسائر القوى والمواهب.

وَيَوْدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ قَالَ تعالى في سورة (البقرة): ﴿ الشَّيْطَانُ يَوِدُكُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسُكَةِ وَ اللّهَ يَوِدُكُم مَّغَفِرَةً مِنْهُ وَفَعْبَلاً ﴾ (أ) أي: يعد الناس الفقر إذا هم أنفقوا شيئًا من أموالهم في سبيل اللّه. وههنا حذف مفعول الوعد فهو يشمل الوعد بالفقر ويشمل غيره من وعوده التي يوسوس بها ؛ فإنه إذا كان يَعِدُ من يريد التصدق الفقر ويوسوس إليه قائلًا: إن مالك ينفد أو يقل فتكون فقيرًا ذليلًا، فإنه يسلك في الوسوسة إلى من يغريه بالقمار مسلكًا آخر فيعده الغنى والثروة، وكذلك يعد من يغريه بالتعصب لمذهبه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه الجاه والشهرة وبعد الصيت، ويؤيد وعوده الباطلة بالأماني الباطلة يلقيها إليه، ولهذا أعاد ذكر الأمنية في مقام بيان خسران من يتخذ الشيطان وليًّا بعد أن ذكر عن لسان الشيطان قوله: ﴿ وَلَأُمْنِينَنَهُمُ هُم ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس وهم قرناء السوء الذين يزينون للناس الضلال والمعاصي ويعدونهم بالمال والجاه، ويمدونهم في الطغيان (6).

 <sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٤٨).
 (٢) النور: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢٨٦).(٤) الآية (٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار (٥/ ٤٢٩-٤٣٠).

# قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّدُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصَا ١ ٥

#### \*غريب الآية:

مَحيصًا: المحيص: المهرب والمعدل، يقال: حاص يَجِيصُ حيصةً ومحيصًا؟ أي: عدل عن ذلك وحاد عنه.

#### القوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليًّا من دون اللَّه ﴿مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ يعني: مصيرهم الذين يصيرون إليه جهنم، ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيمُنا﴾ يقول: لا يجدون عن جهنم -إذا صيرهم اللَّه إليها يوم القيامة - معدلًا يعدلون إليه (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٨٦-٢٨٧).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا آبَداً وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «ولما أخبر تعالى عن الكفار الذين يتخذون الشيطان وليًا، وأعلم بغرور وعد الشيطان لهم، وأعلم بصيور أمرهم وأنه إلى جهنم، فاقتضى ذلك كله التحذير، أعقب ذلك كلة بالترغيب في ذكره حالة المؤمنين، وأعلم بصيور أمرهم وأنه إلى النعيم المقيم، وأعلم بصحة وعده تعالى لهم، ثم قرر ذلك بالتوقيف عليه في قوله: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا﴾ "(١).

قال ابن جرير: «يعني - جل ثناؤه - بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الطّلِحَتِ ﴾ : والذين صدّقوا اللّه ورسوله وأقرّوا له بالوحدانية ولرسوله عليه بالنبوة ﴿ وَعَمِلُواْ الطّنكِحَتِ ﴾ يقول: وأدّوا فرائض اللّه التي فرضها عليهم ﴿ سَنُدَ خِلُهُم جَنّنتِ بَحَوى مِن عَيْنِ اللّه جزاء بما عملوا عَيْنِ اللّه بَرَاء بما عملوا في الدنيا من الصالحات ﴿ جَنَّتِ ﴾ يعني: بساتين ﴿ تَحْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَا لَهُ كُو يقول: باقين في هذه الجنات التي وصفها ﴿ أَبَدا ﴾ دائمًا.

وقوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهِ حَقَاً ﴾ يعني: عدة من اللَّه لهم ذلك في الدنيا ﴿ حَقًا ﴾ يعني: يقينًا صادقًا، لا كعدة الشيطان الكاذبة التي هي غرور من وعدها من أوليائه، ولكنها عدة ممن لا يكذب ولا يكون منه الكذب، ولا يخلف وعده.

وإنما وصف -جل ثناؤه- وعده بالصدق والحق في هذه لما سبق من خبره -جل ثناؤه- عن قول الشيطان الذي قصه في قوله: ﴿ وَقَالَكَ لَأَتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّتَهُمْ وَلَأُمُزِيَّتُهُمْ وَلَأَمُرْتَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ (٢)، ثم قال -جل

<sup>(</sup>٢) النساء: الآيتان (١١٨ و١١٩).

ثناؤه-: ﴿ يَوِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَوِدُهُمُ ٱلشَّيَطِينُ إِلَّا عُرُلًا ﴾ (١)، ولكن اللَّه يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، وعدًا منه حقًا، لا كوعد الشيطان الذي وصف صفته.

فوصف -جل ثناؤه- الوعدين والواعدين، وأخبر بحكم أهل كل وعد منهما تنبيهًا منه -جل ثناؤه- خلقه على ما فيه مصلحتهم وخلاصهم من الهلكة والعطب؛ لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته، فيفوزوا بما أعد لهم في جنانه من ثوابه.

ثم قال لهم -جل ثناؤه-: ﴿ وَمَنْ أَمَّدُفُّ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ يقول: ومن أصدق أيها الناس من اللّه قيلًا ؛ أي: لا أحد أصدق منه قيلًا! فكيف تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، وتكفرون به، وتخالفون أمره، وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلًا، وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة، وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أن عداته غرور لا صحة لها ولا حقيقة، وتتخذونه وليًا من دون الله، وتتركون أن تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه فتكونوا له أولياء؟! (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/ ٢٨٧).

# قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ ﴾ (١)

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «لم يبيّن هنا شيئًا من أمانيهم، ولا من أماني أهل الكتاب، ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أُخر كقوله في أماني العرب الكاذبة: ﴿وَقَالُواْ نَحْنُ أَكَثَرُ أَمُوٰلًا وَأَوْلَئَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ (٧)، وقوله عنهم: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنِّياَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣)، ونحو ذلك من الآيات، وقوله في أماني أهل الكتاب: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ ﴾ (\*) الآية، وقدوله: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَىٰ غَنُّ ٱبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّلُومٌ ﴾ (٥) الآية، ونحو ذلك من الآيات.

وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيّكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى باللَّه منكم، وقال المسلمون: نحن أولى باللَّه منكم، ونبيَّنا خاتم النبيِّين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله: ﴿ لِّيسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ الآية، لا ينافي ما ذكرنا ؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب»(٢).

قال ابن كثير: «والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئًا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال: إنه هو المُحقّ، سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان، ولهذا قال تعالى: ﴿ لِّيسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ أِي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة اللَّه سبحانه، واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام، (٧).

(١) النساء: الآية (١٢٣).

(٣) الأنعام: الآية (٢٩). (٤) البقرة: الآية (١١١).

(٥) المائدة: الآية (١٨).

(٧) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٠).

(٢) سأ: الآنة (٣٥).

(٦) أضواء البيان (١/ ٤٢٠).

# قوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ''

#### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني: «وفي هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد، وقد كان لها في صدور المسلمين عند نزولها موقع عظيم»(٢).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّهُ اللّهِ هذا بيان من اللّه لحقيقة الأمر في المسألة ؛ فإنه لما نفى أن يكون الأمر منوطًا بالأماني والتشهيات وغرور الناس بدينهم ، كان من يسمع هذا النفي جديرًا بأن يتشوف إلى استبانة الحق والوقوف على حكم اللّه فيه ، ويجعله موضوع السؤال ، فبينه كل بصيغة العموم . والمعنى أن كل من يعمل سوءًا يلق جزاءه ؛ لأن الجزاء بحسب سنة اللّه تعالى أثر طبيعي للعمل لا يتخلف في أتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم -كما يتوهم أصحاب الأماني والظنون - فعلى الصادق في دينه ، المخلص لربه ، أن يحاسب نفسه على العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله ، ويجعله معيار سعادته -لا كون ذلك الكتاب أكمل ، وذلك الرسول أفضل - فإن من كان دينه أكمل تكون الحجة عليه في التقصير أقوى النه .

قال عبد الرحمن السعدي كَالْمَالُةِ: «فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجَزَ بِهِم وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضًا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سوءًا، وذلك لا يكون إلا كافرًا، فإذا مات

(٢) فتح القدير (١/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٢٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٥/ ٤٣٤).

\_\_\_\_ (۲۷۱)\_\_\_\_\_ سورة النساء

من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صالحًا ، وهو مستقيم في غالب أحواله ، وإنما يصدر منه أحيانًا بعض الذنوب الصغار ، فما يصيبه من الهم والغنم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ، ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب ، لطفًا من الله بعباده . وبين هذين الحالين مراتب كثيرة .

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص.

وقوله: ﴿ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيرًا ﴾ لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه. فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب، ولا نصير يدفع عنه المرهوب، إلا ربه ومليكه » (١٠).

قال الرازي: «قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ، قال المعتزلة: دلت الآية على نفي الشفاعة، والجواب من وجهين ؛ الأول: أنا قلنا: إن هذه الآية في حق الكفار.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا

\* عن عائشة أن رجلًا تلا هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّهُ الجُّرَ بِهِ عَهِ قال: إنا لنجزى بكل ما عملناه، هلكنا إذن، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن (۲/ ۱۷۵–۱۷٦).(۲) تفسير الرازي (۱۱/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٦٥-٦٦)، وأبو يعلى في المسند (٨/ ١٣٥/ ٤٦٧٥)، وابن حبان (الإحسان ٧/ ١٨٦/ ٢٩٢٣)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٦) وقال: «قلت: لها في الصحيح حديث غير هذا رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح».

الآية (١٢٣)

#### ★ فوائد الحديث:

قال القاضي: «قيل في معنى الآية، ما جاء في هذا الحديث، من أن المسلم يجزى عن سيئاته بالمصائب في الدنيا، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين (١٠٠٠.

\* عن أبي المهلب قال: رحلت إلى عائشة في هذه الآية: ﴿ لِنَّسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِّ مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجُزّ بِدِهِ ، قالت: «هو ما يصيبكم في الدنيا» (٢).

 # عن أبي هريرة قال: (لما نزلت ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوّهُ الْجُعْزَ بِدِ عَ بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: (قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها (٣٠٠).

#### ★ فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «وإنما عظم موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها: أن ما من مكلف يصدر عنه شركائنًا ما كان إلا جوزي عليه يوم الجزاء، وأن ذلك لا يغفر، وهذا أمر عظيم، فلما رأى النبي على شدة ذلك عليهم سكنهم وأرشدهم وبشرهم، فقال: «قاربوا وسددوا» أي: قاربوا في أفهامكم وسددوا في أعمالكم، ولا تقلوا، ولا تشددوا على أنفسكم، بل بشروا واستبشروا بأن اللَّه تعالى بلطفه قد جعل المصائب التي لا ينفك عنها أحد في هذه الدار سببًا لكفارة الخطايا والأوزار، حتى يرد عليه المؤمن يوم القيامة وقد خلصه من تلك الأكدار، وطهره من أذى تلك الأقذار، فضلًا من اللَّه ونعمة، ولطفًا ورحمة الله ونعمة، ولطفًا ورحمة الله ونعمة المؤمن يوم القيامة وقد خلصه من تلك الأكدار، وطهره من أذى تلك

قال النووي: (في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين؛ فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شئ من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلّت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء)(٥).

<sup>(</sup>١) الإكمال (A/ £٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الحاكم (٣٠٨/٢) وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم»، وابن جرير (٩/ ٢٣٦/ ٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤٨)، ومسلم (٤/ ١٩٩٣/ ٢٥٧٤)، والترمذي (٥/ ٣٠٣٨/ ٢٣١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٣١). (٤) المقهم (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (١٠٥/١٦).

\_\_\_\_ (۲۷۸)\_\_\_\_\_ سورة النساء

\* عن عائشة ﴿ النبي ﴿ قالت: قال رسول اللَّه ﴾ «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر اللَّه بها عنه حتى الشوكة يشاكها »(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القسطلاني: «وفيه رد على قول القائل: إن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب والمصائب ليست منه، بل الأجر على الصبر عليها والرضا بها، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب بمجرد حصولها، وأما الصبر والرضا فقدر زائد، لكن الثواب عليه زيادة على ثواب المصيبة»(٢).

\* عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»(٣).

#### \*غريب الحديث:

نصب: النصب: التعب.

وصب: الوصب: دوام الوجع ولزومه.

ولا هم: الهم: الحزن الذي يذيب الإنسان.

ولا حزن: الحَزَن والحُزْن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح.

ولا غم: بالغين المعجمة، هو خاص الباطن، وهو ما يضيق على القلب.

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «ومقصود هذه الأحاديث: أن الأمراض والأحزان -وإن دقت-والمصائب -وإن قلت- أجر المؤمن على جميعها، وكفرت عنه بذلك خطاياه حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٨)، والبخاري (١٠/ ١٢٧/ ٥٦٠)، ومسلم (٤/ ١٩٩٢/ ٢٧٥٢[٤٩])، والترمذي (٣/ (١) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٩٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٥/ ٧٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري (١٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٣٠٣)، والبخاري (١٠/ ١٦٧/ ٥٦٤١-٥٦٤٦)، ومسلم (٤/ ١٩٩٢-٢٥٧٣). وأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٨/ ٩٦٦) عن أبي سعيد وحده.

يمشي على الأرض وليست له خطيئة ، كما جاء في الحديث الآخر ، لكن هذا كله إذا صبر المصاب واحتسب، وقال ما أمر اللَّه تعالى به في قوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَمَنَبَتْهُم مُعِيبَةٌ قَالُوۤا إِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْن كان كذلك وصل إلى ما وعد اللَّه به ورسوله من ذلك " " .

\* عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي إلله قال: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع تُفَيِّقُها الربح مرة وتَعدِلها مرة. ومثل المنافق كالأَرْزَة لا تزال حتى يكون انجمافها مرة واحدة»(٣).

#### \*غريب الحديث:

المُحامة: هي الطاقة الغفية اللينة من الزرع.

تُفَيِّئُها الربيع: بفاء وتحتانية مهموز؛ أي: تميلها، وزنه ومعناه.

الأرزّة: بفتح الهمزة، وقيل: بكسرها، وسكون الراء بعدها زاء، وقال الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء: شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية، دائم الخضرة، يعلو كثيرًا، تصنع منه السفن.

انجعافها ؛ أي: انقلاعها .

#### ★ فوائد الحسيث:

قال الحافظ: «قال المهلب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًا، والكافر لا يتفقد الله باختياره، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابًا عليه وأكثر ألمًا في خروج نفسه. وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب من حال الاثنين (١٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٥٦). (٢) المفهم (٦/ ٤٥٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٥٤)، والبخاري (١٠/ ١٢٧/ ١٤٣٥)، ومسلم (٤/ ٢١٦٣/ ٢٨١٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨١٠) (٩٠١ ٢٥٠).

قال القرطبي: «وهذا مثل للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين، وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيها، ويخلصهم من تبعاتها، وأن توفر أجورهم في الآخرة، وعكس ذلك في الكفار والمنافقين. وفائدة هذا الحديث احتساب المصائب، والصبر عليها، وانتظار الثواب عليها، والخوف من عدم المصائب وبسط الدنيا»(۱).

قال النووي: «قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئًا من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة»(٢).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عِن اللَّه به خيرًا يصب منه "(٣).

#### \* غريب الحديث:

يصب منه: أي: ابتلاه بالمصايب ليثيبه عليها .

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح، ومعناه -والحمد لله- واضح؛ وذلك أن من أراد الله به خيرًا، وخير اللّه في هذا الموضع رحمته، ابتلاه بمرض في جسمه، وبموت ولد يحزنه، أو بذهاب مال يشق عليه، فيأجره على ذلك كله، ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملها، أو يجدها كفارة لذنوب قد عملها، فذلك الخير المراد في هذا الحديث، واللّه أعلم»(١٠).

قال الحافظ: «وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له»(٥).

<sup>(</sup>١) المقهم (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٧)، والبخاري (١٢٨/١٠/ ٥٦٤٥)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥١/ ٧٤٧١).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (فتح البر ٦/ ٢٩٥). (٥) فتح الباري (١٠ ١٣٤).

الآية (١٢٣)

441

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»(١٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الساعاتي: «ومعناه أن المؤمن لا يخلو من بلاء يصيبه، فهو يميله تارة كذا وتارة كذا ، فهو كثير الآلام في بدنه وماله، فيمرض ويصاب غالبًا، ويخلو من ذلك أحيانًا ليكفر عنه سيئاته، ويفعل اللَّه ذلك بالمؤمن ليصرفه إليه في كل حال، فكلما سكنت نفسه إلى شيء أمالها عنه ليدعوه بلسانه وجنانه لأنه يحب صونه»(٢).

\* عن عائشة أن رسول الله بلط طرقه وجع، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، فقال النبي الله الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنًا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة، ورُفِع بها درجة (٣).

#### \*غريب الحديث:

نكبة: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث.

#### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء، ثم الأمثل فالأمثل؛ أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب، ومعرفة أن ذلك نعمة من اللّه تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم»(٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨٧)، والترمذي (٤/ ٥٢٠/ ٢٣٩٩) وقال: حسن صحيح، والحاكم (١/ ٣٤٦) وقال: حسن وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (٧/ ١٧٦/ ٢٩١٣)، والبغوي (٥/ ٢٤٦/ ٢٤٦) وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (١٩/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/١٥٩-١٦٩ و١٦٠)، والحاكم (٣٤٦/١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان (٧/ ١٨٢-٢٩١٩ /١٨٣). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٩٢): «رواه أحمد ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٠٥).

\_\_\_\_\_ ٢٨٢ )\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ﴾ مُؤْمِنٌ فَأُولَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «لما ذكر الجزاء على السيئات، وأنه لا بدّ أن يأخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ باللَّه من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، ذكرانهم وإناثهم، بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة، ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيروهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة»(١).

قال ابن عاشور: «ووجه قوله: ﴿ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ قصد التعميم، والرد على من يحرم المرأة حظوظًا كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب »(٢).

قال محمد رشيد رضا: «وقد قدم هنا ذكر العمل على ذكر الإيمان؛ لأن السياق في خطاب قوم مؤمنين باللَّه وملائكته وكتبه ورسله، قد قصروا في الأعمال، واغتروا بالأماني، ظانين أن مجرد الانتساب إلى أولئك الرسل والإيمان بتلك الكتب هو الذي يجعلهم من أهل جنة اللَّه.

وأكثر الآيات يقدم فيها ذكر الإيمان على ذكر العمل لورودها في سياق بيان أصل الدين، ومحاجة الكافرين "(").

وقال: «هذا وإن في هاتين الآيتين من العبرة والموعظة ما يدكّ صروح الأماني ومعاقل الغرور التي يأوي إليها ويتحصن فيها الكسالي والجهال والفساق من المسلمين الذين جعلوا الدين كالجنسية السياسية! وظنوا أن اللَّه العزيز الحكيم

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٧٣-٧٧).

<sup>(</sup>۲) المتحرير والمتنوير (۵/ ۲۱۰). (۳) تفسير المنار (۵/ ٤٣٦).

يحابي من يسمي نفسه مسلمًا، ويفضله على من يسميها يهوديًّا أو نصرانيًّا بمجرد اللقب! وأن العبرة بالأسماء والألقاب لا بالعلم والعمل! ومتى يرجع هؤلاء إلى هدي كتابهم الذي يفخرون به، ويبنون قصور أمانيهم على دعوى اتباعه؟ وقد نبذوه وراء ظهورهم، وحرموا الاهتداء به على أنفسهم؛ لأن بعض المعمَّمين سموا الاهتداء به من الاجتهاد الذي أقفل دونهم بابه، وانقرض في حكمهم أربابه! ولا تلازم بين الاهتداء بالقرآن، والقدرة على استنباط ما تحتاج إليه الأمة من الأحكام؛ فقد كان عامة أهل الصدر الأول من هؤلاء المهتدين، ولم يكونوا كلهم أئمة مستنبطين، وقد يقدر على الاستنباط من لم يكن قائمًا على هذا الصراط. فيا أهل القرآن! لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، وتهتدوا بهديه في الإيمان والأعمال، وتبذلوا في سبيله الأنفس والأموال، وإلا فقد رأيتم ما حل بكم بعد ترك هدايته من النخزي والنكال، وضياع الملك وسوء الحال، فإلى متى هذا الغرور والإهمال؟ وحتّام تتعللون بالأماني وكواذب الآمال؟ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٤٣٤).

\_\_\_\_\_ ۲۸٤)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنًا؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي، وصرّح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُو مُحُسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ (٢)، ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه، وانقياده لله تعالى بامتثال أمره، واجتناب نهيه في حال كونه محسنًا؛ أي: مخلصًا عمله لله لا يشرك فيه به شيئًا، مراقبًا فيه لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فاللّه تعالى يراه ").

قال محمد رشيد رضا: «ولما بين تعالى أن أمر النجاة، بل السعادة، منوط بالعمل والإيمان معًا، أتبع ذلك بيان درجة الكمال في ذلك، وهو الدين القيم، فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ أي: لا أحد أحسن دينًا ممن جعل قلبه سلمًا خالصًا لله وحده، لا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا رجاء، ولا يجعل بينه وبينه حجابًا من الوسطاء والحجّاب؛ بل يكون موحدًا صرفًا، لا يرى في الوجود إلا الله وآثار صفاته وسننه في ربط الأسباب بالمسببات، فلا يطلب شيئًا إلا من خزائن رحمته، ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من أبوابها، وهي السنن والأسباب، ولا يدعو معه ولا من دونه أحدًا في تيسير هذه الأسباب، وتسهيل الطرق، وتذليل الصعاب، ﴿وَهُوَ ﴾ مع هذا الإيمان الخالص، والتوحيد الكامل، والطرق، وتذليل الصعاب، ﴿وَهُوَ ﴾ مع هذا الإيمان الخالص، والتوحيد الكامل، واتبع في دينه ملة إبراهيم حنيفًا؛ أي: حال كونه حنيفًا مثل إبراهيم، أو حال كون

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٢٥). (٢) لقمان: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٤٢٠-٤٢١).

إبراهيم حنيفًا؛ أي: اتبعه في حنيفيته التي كان عليها، وهي ميله عن الوثنية وأهلها، وتبرؤه مما كان عليه أبوه وقومه منها ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَا مَانَ عليه أبوه وقومه منها ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَا تَمْبُدُونَ ﴾ إلَّا الَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّمُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ (١)؛ أي: جعل البراءة من الشرك ونزغاته وتقاليده والاعتصام بالتوحيد الخالص كلمة باقية في عقبه يدعو إليها النبيون والمرسلون منهم (٢).

قال ابن جرير: «وهذا قضاء من الله -جل ثناؤه - للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها، يقول الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا﴾ أيها الناس وأصوب طريقًا وأهدى سبيلًا ﴿مِّمَّنْ أَسَّلُمَ وَجَهِهُ لِلّهِ﴾ يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة مصدقًا نبيه محمدًا ﷺ فيما جاء به من عند ربه ﴿وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ يعني: وهو عامل بما أمره به ربه، محرم حرامه، ومحلل حلاله، ﴿وَاتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ يعني بذلك: واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن، وأمر به نبيه من بعده، وأوصاهم به) (٣).

قال ابن كثير: (قال تعالى: ﴿ وَمَنْ آحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ آسُلَمَ وَجَهَمُ لِلّهِ ﴾ أحلص العمل لربه على فعمل إيمانًا واحتسابًا ﴿ وَمُو عُسِنٌ ﴾ أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما ؛ أي: يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعًا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقًا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالًا جاهلًا، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين ﴿ نَنْقَبًا مُ عَنْمُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنْجَاوَدُ عَن سَيّاتِهِم ﴾ (أ) الآية، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُ مِلّةً إِنْرَهِيمَ كَذِينَ أَتَبَعُوهُ وَهَنذَا النّي ﴾ (أ) الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمُ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (أ) الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمُ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (أ) الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمُ أَوْحَيْنَا النِّي اللّهِ عَلَمُ الْحَيْفِ هُ وَالمائل عن الشرك قصدًا ؛ أي: تاركًا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد، الشرك قصدًا ؛ أي: تاركًا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد،

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (٥/ ٤٣٧-٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآية (١٢٣).

الزخرف: الآيات (٢٦-٢٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية (٦٨).

ولا يرده عنه راد»(١).

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمنًا شرح الإيمان وبين فضله من وجهين: أحدهما: أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد لله تعالى، والثاني: وهو أنه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الإسلام.

أما الوجه الأول: فاعلم أن دين الإسلام مبنى على أمرين: الاعتقاد والعمل: أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله: ﴿ أَسَلَمَ وَجَهَةً ﴾ وذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع. والوجه أحسن أعضاء الإنسان، فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجهه لله، وأما العمل فإليه الإشارة بقوله: ﴿وَهُوَ مُسِنٌّ ﴾ ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات، فتأمل في هذه اللفظة المختصرة واحتواثها على جميع المقاصد والأغراض، وأيضًا فقوله: ﴿ أَسَّلَمَ وَجُهَمُ لِلَّهِ ﴾ يفيد الحصر، معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله، وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول والقوة، وأيضًا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم: إنهم من أولاد الأنبياء، والنصاري كانوا يقولون: ثالث ثلاثة، فجميع الفرق قد استعانوا بغير اللَّه. وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله؛ لأنهم يرون الطاعة الموجبة لثوابهم من أنفسهم، والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم، فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا يخافون إلا أنفسهم، وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والإبداع والخلق إلى الحق ﷺ، واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا بالكلية على فضل الله، وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله.

وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام: وهو أن محمدًا عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٤).

إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم على المقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم على النه الله تعالى كما قال: ﴿ إِنّي بَرِيّ مُمّا تُشْرِكُونَ ﴾ (١) ، وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة ، بل كان دينه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريبًا من شرع إبراهيم على في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي والوقوف والحلق والكلمات العشر المذكورة في قوله : ﴿ وَإِذِ اَبْتَنَى إِبْرَهِمَ رَبُّهُ ﴾ (٢) ، ولما ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام كان قريبًا من شرع إبراهيم ، ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل ، وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم ، وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به ، وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولًا عند الكل ، "

قلت: ما تقدم من الآيات وكلام أهل العلم ولاسيما الحافظ ابن كثير كَظُلَّلُهُ في التركيز على شرط العمل الذي هو الإخلاص والمتابعة.

وكلام الرازي الذي أشار فيه إلى كثير من عقائد المشركين، وأشار إلى عقيدة أهل الاعتزال في إيجاب الثواب على الله؛ هو تقرير جيد، والحقيقة أن مذهب أهل السنة يخالف مذهب الخوارج المكفرة بالمعصية، والمرجئة اللين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فالعمل من الإيمان، فلهذا ينبغي فهم هذا الموضوع، وأحيانًا عبارة الرازي قد توهم فصل الإيمان عن العمل، وأحيانًا يقول: أثر الإيمان في العمل، وإن العمل من آثار الإيمان، وكل هذا يوهم الإنسان ويوقعه في مذهب أهل الإرجاء، والصحيح ما قدمنا.

\* \* \*

(٢) البقرة: الآية (١٧٤).

(١) الأنعام: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب (١١/ ٥٧-٥٨).

\_\_\_\_\_ (۲۸۸)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾(١)

#### \* غريب الآية:

خَلِيلًا: الخليل: مشتق من الخَلّة، بالفتح، وهي الحاجة، أو من الخُلّة، بالضم، وهي المودة الخالصة.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «لما ذكر اللَّه تعالى إبراهيم بأنه الذي يجب اتباعه، شرفه بذكر الخلة، وإبراهيم على الله خليلًا ؛ إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية التي يجري إليها المحب المبالغ، وكان لطف اللَّه به ورحمته ونصرته له بحسب ذلك»(٢).

قال ابن كثير نَخْلَلْهُ: «وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِى وَفَى ﴾ قال كثيرون من السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير، ولا كبير عن صغير، وقال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكِلِبَتٍ فَأَتَنَهُنَّ ﴾ (أن الآية، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كُلُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (أن الآية والآية بعدها "٢٠).

قال محمد رشيد رضا: «يطلق الخليل بمعنى الحبيب أو المحب لمن يحبه إذا كانت هذه المحبة خالصة من كل شائبة؛ بحيث لم تدع في قلب صاحبها موضعًا لحب آخر، وهو من الخلة (بالضم) أي: المحبة والمودة التي تتخلل النفس وتمازجها؛ كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٢٥). (٢) المحرر الوجيز (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٣) النجم: الآية (٣٧). (٤) البقرة: الآية (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) النحل: الآية (١٢٠). (٦) النحل: الآية (١٢٠).

قد تخلّلت مسلك الروح مني وبه سُمّيَ الخليلُ خليلا

والله يحب الأصفياء من عباده ويحبونه وقد كان إبراهيم كامل الحب لله، ولذلك عادى أباه وقومه وجميع الناس في حبه تعالى والإخلاص له. وقيل: إن الخليل هنا مشتق من الخَلة -بفتح الخاء - وهي الحاجة؛ لأن إبراهيم ما كان يشعر بحاجته إلى أحد غير الله كان حتى قال في الحاجات العادية التي تكون بالتعاون بين الناس: والذي خَلَقَنِي فَهُو بَهُدِينِ فَهُ وَالَّذِي هُو يُقْلِعِمُنِي وَيَسْقِينِ فَانَ ، والأول أظهر وأكسمل، والمراد بذكر هذه الخلة الإشارة إلى أعلى مراتب الإيمان التي كان عليها إبراهيم ليتذكر الذين يدّعون اتباعه من اليهود والنصارى والعرب ما كان عليه من الكمال، وما هم عليه من النقص. ولذلك ذكر أهل الأثر أن هذه الآية نزلت في سياق الرد على أولئك المتفاخرين بدينهم، المتبجح كل منهم بأنه على ملة إبراهيم (1).

قال السعدي كَثَلَالُهُ: (والخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-»(٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن اللَّه اتخذ محمدًا عَلِيَّةُ خليلًا كما اتخذ إبراهيم عَلِيَّةً خليلًا

\* عن جندب قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا. ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لا تخذت أبا بكر خليلًا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»(3).

\* عن أبي الأحوص، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي الله أنه قال: «لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيتان (٧٨و٧٩). (٢) تفسير المنار (٥/ ٤٣٩–٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (١٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (١/ ٣٧٧-٣٧٨/ ٥٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٨/ ١١١٢٣).

\_\_\_\_\_ ٢٩٠ سورة النساء

# اتخذ اللَّه ﷺ صاحبكم خليلًا (().

\* عن أبي هريرة هيه ، «قيل: يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»(٢٠).

\* عن أبي هريرة والله يجمع يوم النبي النبي النبي الله يجمع يوم الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم -فذكر حديث الشفاعة - فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك، فيقول -فذكر كذباته - نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى "(").

#### \*غريب الأحاديث:

أبرأ إلى الله: أي: أبعد عن هذا، وأنقطع عنه ولا أتصل به.

خليل: أي: صديق، والخُلّة، بالضم، هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي: في باطنه.

وإنما قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب اللَّه تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محابّ الدنيا والآخرة. وقيل: الخليل اشتق من الخَلَّة، بالفتح، وهي الحاجة والفقر، أراد إنني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير اللَّه ﷺ.

صعيد واحد: أي: أرض واسعة مستوية.

وينفذهم البصر: قال ابن الأثير: «يُقال نَفَذَني بصرُهُ: إذا بلغني وجاوزني. وأنفَذْتُ القوم، إذا خَرَقتهم، ومشيت في وسطهم، فإن جُزتَهم حتى تُخلِّفَهم قلت:

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٩)، ومسلم (٤/ ١٨٥٥/ ٣٣٨٣)، والترمذي (٥/ ٣٦٥/ ٣٦٥٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٦ (٨١٠٥)، وابن ماجه (١/ ٣٦)) عن عبد الله بن مسعود رهي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣١)، والبخاري (٦/ ٤٧٧/ ٣٣٥٣)، ومسلم (٤/ ١٨٤٦- ٢٣٧٨/ ٢٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٧/ ١١٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٥-٤٣٦)، والبخاري (٦/ ٤٨٧/ ٣٣٦١)، ومسلم (١/ ١٨٤-١٨٦)، والترمذي (٦/ ٥٧٧-١٨٤). (٤/ ٥٣٧-١١٢٨).

الآية (١٢٥)

\* فوائد الأحاديث:

791

نَفَذْتُهُم، بلا ألِف. وقيل: يقال فيها بالألِف.

قيل: المرادبه ينفُذُهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلُّهم.

وقيل: أراد يَنفُذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد.

قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة، وإنما هو بالمهملة؛ أي: يبلغ أولَهم وآخرهم. حتى يراهم كلهم ويستوعبهم، من نَفَدَ الشيءَ وأَنْفَدْتُهُ (١٠).

قال القاضي عياض كَالله: (... فإذًا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله، ووقف حوائجهما عليه، والانقطاع عمن دونه، والإضراب عن الوسائط والأسباب، أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخَفِيّ ألطافه عندهما، وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته، ومكنون غيوبه ومعرفته. أو لاستصفائه لهما، واستصفاء قلوبهما عمن سواه، حتى لم يخاللهما حبّ لغيره.

ولهذا قال بعضهم: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه ١٤٠٠.

قال ابن أبي العز: «واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة، حسبما ورد النص (٢٠).

قال ابن تيمية: «فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص، كان قوله من أظهر الأقوال فسادًا، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب اللّه أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلًا، واتخذ محمدًا أيضًا خليلًا، كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه هي وقال: «إن اللّه اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا» والخلة أخص من مطلق المحبة؛ فإن الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين يحبون اللّه ويحبهم اللّه كما قال: ﴿ وَسَوّقَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ (3)

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١/ ٢٨٣-٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٧٦).(٤) المائدة: الآية (٥٤).

الآية، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا بِتَهِ ﴾ (١) وقد أخبر اللّه أنه يحب المتقين، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص، وكان النبي عليه يخبر بحبه لغير واحد» (٢).

وقال: «والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيَّم إذا كان متعبدًا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم اللَّه عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى اللَّه عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة فإنه كما قيل في المعنى:

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا (٣).

وقال: «والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط، لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء، أو إدلال لا تحتمله الربوبية، ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة الحب، فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والمعتاخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والدعوى التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح والدعوى التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح الأله ما لا يصلح -بكل وجه- إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح -بكل وجه- إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين، أو يطابون من

وقال: «وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٦٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۷/ ۲۰۷–۵۶۸). (۳) مجموع الفتاوي (۲/۳۰۰–۲۰۶).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠١/٢٠٦).

الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر، وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُوْمِينَ أَعَرُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُومِينَ عُبُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ (١) ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد الله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد الله عنه ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟! (١) .

\* \* \*

(١) المائدة: الآية (١٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۲۰۹–۲۱۰).

\_\_\_\_\_ ٢٩٤)\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ﴿ اللَّهِ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى، ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يُحِيطًا ﴾ أي: علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظر وما توارى»(١).

قال القاسمي: «﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جملة مبتدأة ، سيقت لتقرير وجوب طاعة اللّه تعالى على أهل السموات والأرض ، ببيان أن جميع ما فيهما من الموجودات ، له تعالى خلقًا وملكًا ، لا يخرج عن ملكوته شيء منها ، فيجازي كلّا بموجب أعماله خيرًا وشرًّا .

وقيل: لبيان أن اتخاذه على الإبراهيم على خليلًا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك في شأن من شؤونه كما هو دأب الآدميين؛ فإن مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم؛ بل لمجرد تكرمته وتشريفه على .

وقيل: لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية.

وقيل: لبيان أن اصطفاءه على للخلة بمحض مشيئته تعالى ؛ أي: له تعالى ما فيهما جميعًا ، يختار منهما ما يشاء لمن يشاء (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٥/ ٤٩٦-٤٩٧).

الآية (۱۲۷)

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي أَلْسَآءِ ٱلنِّي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ فِي ٱلنِّسَآءِ ٱلنَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ فِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالنَّسَتُهْعَذِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾

### \*غريب الآية،

يستفتونك: الاستفتاء: طلب الفتيا. والإفتاء: جواب السائل عما يشكل عليه.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَنَى ٱللِّسَآءِ﴾ الآية، لم يبيّن هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو، ولكنه بيّنه في أول السورة وهو قول تعالى: ﴿وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَٱنكِوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَاءِ﴾ (١) الآية) (١).

قال محمد رشيد رضا: «أما قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ ، فمعناه: يطلبون منك أيها الرسول الفتيا في شأنهن ، وبيان المشكل والغامض عليهم في أحكامهن ، من حيث الحقوق المالية والزواج لأجلها ، والنشوز ، والخصام ، والصلح ، والعدل ، والعشرة ، والفراق ؛ ويدل على ذلك كله الجواب في الآيات الأربع ، وهو من إيجاز القرآن البديع (٣) .

وقال: «تقدم أن الكلام كان من أول السورة إلى ما قبل قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهُ وَلاَ تُثْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ (٤) في الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والقرابة، ومن آية ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ ﴾ إلى آخر ما تقدم تفسيره في أحكام عامة، أكثرها في أصول الدين، وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتال، وقد جاءت هذه الآيات بعد ذلك في أحكام النساء، فهي من جنس الأحكام التي في أول السورة. ولعل الحكمة في

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٥/٤٤٣).

وضعها ههنا تأخر نزولها إلى أن شعر الناس بعد العمل بتلك الآيات بالحاجة إلى زيادة البيان في تلك الأحكام؛ فإنهم كانوا يهضمون حقوق الضعيفين -المرأة واليتيم - كما تقدم، فأوجبت عليهم تلك الآيات مراعاتها وحفظها، وبينتها لهم، وجعلت للنساء حقوقًا ثابتة مؤكدة في المهر والإرث كالرجال، وحرمت ظلمهن، وتعدد الزوجات منهم مع الخوف من عدم العدل بينهن، وحددت العدد الذي يحل منهن في حال عدم الخوف من الظلم، فبعد تلك الأحكام عرف النساء حقوقهن، وأن الإسلام منع الرجال الأقوياء أن يظلموهن، فكان من المتوقع بعد الشروع في العمل بتلك الأحكام أن يعرف الرجال شدة التبعة التي عليهم في معاملة النساء وأن يقع لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بها، كأن تحدث بعضهم نفسه بأن يحل له أو لا يحل أن يمنع اليتيمة ما كتب اللَّه لها من الإرث وهو يرغب أن ينكحها، ويشتبه بعضهم فيما يصالح امرأته عليه إذا أرادت أن تفتدي منه، ويضطرب بعضهم في حقيقة العدل الواجب بين النساء؛ هل يدخل فيه العدل في الحب أو في لوازمه العملية الطبيعية من زيادة الإقبال على المحبوبة والتبسط في الاستمتاع بها أم لا؟

كل هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك الأحكام، فهو مما كان يكون موضع السؤال والاستفتاء، فلهذا جاء بهذه الآيات بعد طائفة من الآيات وطائفة من الزمان، وقد علمنا من سنة القرآن عدم جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد في سياق واحد؛ لأن المقصد الأول من القرآن هو الهداية بأن تكون تلاوته عظة وذكرى وعبرة ينمى بها الإيمان والمعرفة بالله كان، وبسننه في خلقه، وحكمته في عباده، ويقوى بها شعور التعظيم والحب له، وتزيد الرغبة في الخير والحرص على التزام الحق، ولو طال سرد الآيات في موضوع واحد – ولاسيما موضوع أحكام المعاملات البشرية – لمل القارئ لها في الصلاة وغير الصلاة، أو غلب على قلبه التفكر في جزئياتها ووقائعها، فيفوت بذلك المقصد الأول، والمطلوب الذي عليه المعول، وحسب طلاب الأحكام المفصلة فيه أن يرجعوا إليها عند الحاجة في عليه المعول، وحسب طلاب الأحكام المفصلة فيه أن يرجعوا إليها عند الحاجة في السلاة وللتعبد في غير الصلاة؛ فإن الأصل الأول هو ما علمت»(۱).

قال الرازي: «وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٤٤٢-٤٤٤).

الآية (١٢٧)

النساء، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن اللَّه يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

\* عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءَ ﴾ . . . الآية . قال: «كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ، ولا يورثون المرأة . فلما كان الإسلام قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَبِ ﴾ فــــي أول السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب اللَّه لهن "(").

#### ★ فوائد الحديث:

انظر فوائد هذا الحديث عند قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن 
يَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُهًا ﴾ الآية (١٩) من هذه السورة.

\* عن عائشة: ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَدَى النِّسَاءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ ﴾ قالت: «هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن يَنكحها فيعضلها لمالها، ولا يُنكحها غيرة كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها "".

#### \*غريب الحديث:

اليتيمة: أي: التي مات أبوها. وأطلق هنا على المحجور عليها -صغيرة كانت أو كبيرة- استصحابًا لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الحجر عليها.

فيعضلها: العضل: التضييق أو المنع، يقال: عضلني عن الأمر؛ أي: منعني عنه، وأعضل في الأمر: إذا ضاقت عليك الحيل فيه، والمراد هنا أنه يمنعها

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١١/ ٦٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الحاكم (۲/۸/۲) وقال: قصحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وابن جرير (۹/ ۲۵۳-۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٩/ ٥١٢٨/ ١٢٨٥)، ومسلم (٤/ ٣٠١٨/ ٣٦١٤)، وأبو داود (٢/ ٥٥٥ – ٥٥٥/) ٢٠٦٨)، والنسائي (٦/ ٤٢٥ – ٤٢٦/ ٣٤٤).

من التزوج.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن كثير كَاللَّهُ: "والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره اللَّه عَلَى أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع اللَّه عَلَى. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه اللَّه عَلَى أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿فِي مَاله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وفي متنكى النِسَاءِ من . . . الآية، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرم اللَّه ذلك ونهى عنه" (١٠).

قال الحافظ: فيه اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك(٢).

فيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره، لكن يكون العاقد غيره(٣).

فيه جواز تزويج اليتامي قبل البلوغ؛ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق استصحابًا لحالهن (٤٠).

\* \* \*

(١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨/ ٣٠٥).

# قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَكَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ- عَلِيـمًا ﴾ (١)

## القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَىٰ بِالْقِسْطِ ﴾ الآية ، القسط: العدل، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى، ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آخَسَنُ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿قُلْ إِصْلاَحٌ مُّمَّ خَيْرٌ وَإِن تُعْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آخَسَنُ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿قُلْ إِصْلاَحٌ مُّمَ مَيْرٌ وَإِن تُعْرَبُواْ مَالَ الْمُعْسِدَ مِنَ الْمُمْلِحُ ﴾ (٣) ، وقسول هذا وقاله المَعْسِدَ مِن الْمُمْلِحُ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿وَمَانَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْفِ وَالْيَتَنَى ﴾ (٥) الآية ، ونحو ذلك من الآيات ، فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى » (٥) .

قال ابن كثير: (قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله: ﴿لا أُوْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ ﴾ ، فنهى اللَّه عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْكَيَّرُنَّ ﴾ ' صغيرًا أو كبيرًا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. وقال سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَأَن تَعُومُوا لِليَتَنَكَى بِالقِسِطِّ ﴾ : كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها. وقوله: ﴿وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ تهييجًا على فعل الخيرات، وامتثالًا للأوامر، وإن اللَّه على عليه أو فر الجزاء وأتمه (٨).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَمَا تَقَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ أي: وما تفعلوه من الخير لليتامى بترجيح منفعتهم، والزيادة في قسطهم، فهو مما لا يعزب

(١) النساء: الآية (١٢٧). (٢) الأنعام: الآية (١٥٢).

(٣) البقرة: الآية (٢٢).(٤) الضحى: الآية (٩).

(٥) البقرة: الآية (١٧٧).
 (٦) أضواء البيان (١/ ٤٢٥).

(٧) النساء: الآية (١١).
 (٨) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٧).

عن علمه تعالى، ولا ينسى الإثابة عليه، كسائر أفعال الخير. وهذا ترغيب في الإحسان إلى اليتامى، وتكميل لبيان مراتب معاملتهم وهي ثلاث؛ أولاها: هضم شيء من حقوقهم، وهي المحرمة السفلى. والثانية: القيام لهم بالقسط والعدل بأن لا يظلموا من حقوقهم شيئًا، وهي الواجبة الوسطى. والثالثة: الزيادة في رزقهم وإكرامهم بما ليس لهم من مال، وما لا يجب لهم من عمل، وهي المندوبة الفضلى "(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٤٤٥).

قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ ﴾

### \*غريبالآية:

الشُّحّ: البخل مع حرص، ومعنى الآية: أن تشح المرأة على مكانها من زوجها، ويشح الرجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرًا ومشرعًا عن حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها، فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِما أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُما صُلَحًا ﴾ فلا جناح عليهما أن يَصَّالحا بينهما صلحًا ثم قال: ﴿ وَالشَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ أي: من الفراق، وقوله: ﴿ وَأَحْفِرَتِ الْأَنفُسُ الشَحُ ﴾ أي: الصلح عند المشاحة خير من الفراق، "".

وقال: «والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي الله سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة الله ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام، ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٨).

وقال: «وقوله: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ خَبِيرًا ﴾: وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن، فإن اللَّه عالم بذلك، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء » (١٠).

قال السعدي: «أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم؛ بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينتذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾.

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيه من الإصلاح، وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. وهو جائز في جميع الأشياء، إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالًا فإنه لا يكون صلحًا، وإنما يكون جورًا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك، ونبه على أنه خير، والخير كل عامل يطلبه ويرغب فيه. فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه، ازداد المؤمن طلبًا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: ﴿ وَأُحَّضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُحَ الحرص جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له ؟ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًا.

أي: ينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك، والاقتناع ببعض الحق الذي لك.

فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن، سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد

<sup>(</sup>١) المصدر نقسه ـ

في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه. فإن كان خصمه مثله، اشتد الأمر.

ثم قال: ﴿ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَقُوا ﴾ أي: تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان، من نفع بمال، أو علم، أو جاه، أو غير ذلك، ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ الله بفعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور، وتتقوا بترك المحظور، ﴿ وَإِن كَ الله كَانَ بِمَا تَمَّ مَلُونَ فِي يَا ﴾ قد أحاط به، علمًا وخبرًا، بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم، ويجازيكم عليه أتم الجزاء (١٠).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَأُحْفِنَرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشع؛ أي: جعل شيقًا حاضرًا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه.

وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه اللَّه شح نفسه وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُونَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (٢)، ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك، وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع، أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك، فهو بخل وهو رذيلة، والعلم عند اللَّه تعالى (٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

\* عن عائشة ﴿ إِن أَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ قالت: «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حلّ، فنزلت هذه الآية في ذلك (٤٠).

\* عن ابن عباس قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبي ﷺ فقالت: لا تطلقني

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٨٦-١٨٤). (٢) الحشر: الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٢٣٧/ ٢٠١١). ومسلم (٤/ ٣٠٢١/ ٣٠٢١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٢٩٢/) (١١١٢٥).

وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالشَّلَحُ خَيَرُ ﴾ فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز »(١).

\*عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا بن أختي! كان رسول الله على الله على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله على: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله على منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها، أراه قال: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا ﴾ "(٢).

\* عن رافع بن خديج: «أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقرّ على ذلك، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة، فراجعها ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن اللّه قد أنزل فيه: ﴿ وَإِنِ أَمْ اَقَ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنكاحَ عَلَيْهِما أَن يُصَلِحا بَيْنَهُما صُلَحاً ﴾ (٣).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال شيخ الإسلام: «وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة؛ فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك، فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنكاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (ن)، وفي الصحيح عن عائشة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٢/ ٣٠٤٠) وقال: •هذا حديث حسن غريب،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲/ ۲۰۱-۲۰۲/ ۲۰۱۲)، والحاكم (۲/ ۱۸۲)، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه مختصرًا: أحمد (۱/ ۱۲۸)، والبخاري ۹/ ۳۹۰/ ۲۱۲)، ومسلم (۲/ ۱۶۹۳/ ۱۶۹۳)، وابن ماجه (۱/ ۱۲۷۲)، والنسائي في الكبرى (۵/ ۳۰۱/ ۸۹۳۴).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٨) وقال: اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (١٢٨).

قالت: «أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد طلاقها؛ فتقول: لا تطلقني، وأمسكني، وأنت في حل من يومي، فنزلت هذه الآية». وقد كان النبي الله أراد أن يطلق سودة، فوهبت يومها لعائشة، فأمسكها بلا قسمة؛ وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك، ويقال إن الآية أنزلت فيه»(١).

قال القاسمي: «وقول بعض المفسرين في هذه القصة: إن النبي كلى كان عزم على طلاق سودة باطل وسوء فهم من القصة؛ إذ لم يُروَ عزمه على ذلك، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشيت الفراق لكبرها، وتوهمته، وجليَّ أن للنساء في باب الغيرة أوهامًا منوعة. فتقدمت للنبي على بقبول ليلتها لعائشة، فقبل منها. وما رواه ابن كثير عن بعض المعاجم من كونه بلى بعث إليها بطلاقها، ثم ناشدته فراجعها، فهو -زيادة عن إرساله وغرابته، كما قاله - فيه نكارة لا تخفى (٧٠٠).

قال الصنعاني: «وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضى الزوج؛ لأن له حقًا في الزوجة، فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج؛ فقال الأكثر: تصح، ويخص بها الزوج من أراد، وهذا هو الظاهر. وقيل: ليس له ذلك، بل تصير كالمعدومة. وقيل: إن قالت له: خُص بها من شئت جاز، إلا إذا أطلقت له. قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد»(٣).

قال الشوكاني: «وحديث عائشة يدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها، وهو مجمع عليه كما في «البحر». والآية المذكورة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية»(1).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين –زاد أحمد: إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» وزاد سليمان بن داود: وقال

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٥/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري (۳۲/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٦/ ١٨٣ – ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٦/ ٢١٩).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»(١٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال صاحب «عون المعبود»: «قد قسم العلماء الصلح أقسامًا، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين النفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاصبين، والصلح في الخراج كالعقد على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق، وهذا القسم هو المرادهنا، وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح (٢٠).

قال الخطابي: «الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا في ما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، وعلى مجهل، ولا أن يصالحه من دين له على مال نسيه؛ لأنه من باب الكال بالكال. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار. وجوّزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معًا. ونوع آخر من الصلح وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقدًا، وهذا من باب الحظ والإبراء، وإن كان يدعي صلحًا. وقوله: «المسلمون على شروطهم» فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر اللَّه تعالى من الوفاء بالعقود»(").

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٣٦٦)، وأبو داود (٤/ ١٩- ٢٠/ ٣٥٩٤)، والحاكم (٢/ ٥٠)، وابن حبان (الإحسان ١١/ ٨٨٨ / ٤٨٨)، وابن الجارود (٣٦٦)، قال الحاكم: ﴿هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة، وتعقبه الذهبي بقوله: ﴿قال ابن حبان: يسرق الحديث، وللحديث شواهد كثيرة قد فصل طرقها أبو إسحق الحويني في كتابه غوث المكدود حديث (٣٣٧). وقال الشيخ ناصر في ﴿الإرواء؛: ﴿وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد به، الإرواء (٥/ ١٤٥ - ١٤٥/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٩/ ١١٥-١٥٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٤/ ١٥٤).

قوله تعالى: ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا تَعِيدُوا كَالْمُعَلَّفَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَا يَعْدِنُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّوَا يُغْذِن اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ سَعَتِهِ عَ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ سَعَتِهِ عَ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾

#### \*غريب الآية:

حَرَصتُم: الحرص: فرط الإرادة للشيء.

تَمِيلُوا: تجوروا. وأصل الميل: العدول من جهة الوسط إلى أحد الجانبين. كالمُعَلَّقة؛ أي: لا ذات بعل ولا أيِّمًا، من علَّقت الشيء: إذا رفعته.

سَعَتِه؛ أي: فضله وغناه. والسعة ضد الضيق.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «هذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع؛ هو العدل في المحبة، والميل الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا نَسُولُوا فَوَعِدَةً أَوْ مَا مَلَّكَتُ أَيَّنَكُمُ ذَلِكَ أَدْنَهُ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (١)؛ أي: تجوروا في الحقوق الشرعية)(٢).

وقال: «قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّهَا يُعِّنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى اللَّه كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطًا والآخر جزاءً.

وقد ذكر أيضًا أن النكاح سبب للغنى، بقوله: ﴿ وَٱنكِحُواْ ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّنلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآلِكُمُواْ ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرُ وَالصَّنلِحِينَ مِنْ عَسْلِيدِ ﴾ (٣)(١).

 <sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣).
 (٢) أضواء البيان (١/ ٤٢٥-٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (٣٢).(٤) أضواء البيان (١/٤٢٧).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

قال السعدي: «يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء. وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع، ونهى عما هو ممكن بقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلُ الْمَيلُ فَتَذَرُوهَا كَالْمُملَقَةُ ﴿ أَي: لا تميلوا ميلًا كثيرًا، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها، عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة، التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.

وَوَإِن تُصَّلِحُوا ما بينكم وبين زوجاتكم، وبإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة، وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضًا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يسلتزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم، ﴿ وَتَتَقُوا له اللّه بفعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور، ﴿ فَإِن كَ اللّه كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا له يغفر ما صدر منكم من الذنوب، والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن (۱).

قال محمد رشيد رضا: «يظن بعض الميالين إلى منع تعدد الزوجات أنه يمكن أن يستنبط من هذه الآية وآية ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ آلاً نَمْلِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾ (٢) أن التعدد غير جائز؛ لأن من خاف عدم العدل لا يجوز له أن يزيد على الواحدة، وقد أخبر اللَّه تعالى أن العدل غير مستطاع، وخبره حق، لا يمكن لأحد بعده أن يعتقد أنه يمكنه العدل بين النساء، فعدم العدل صار أمرًا يقينيًّا، ويكفي في تحريم التعدد أن يخاف عدم العدل بأن يظنه ظنًا، فكيف إذا اعتقده يقينيًّا؟

كان يكون هذا الدليل صحيحًا لو قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٨٤-١٨٥).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (٣).

الذي إلخ، علم أن المراد بغير المستطاع من العدل هو العدل الكامل الذي يحرص عليه أهل الدين والورع كما بيناه في تفسير الآية، وهو ظاهر من قوله: ﴿وَلَوْ عَرَّصْتُم ﴾ ؛ فإن العدل من المعاني الدقيقة التي يشتبه الحد الأوسط منها بما يقاربه من طرفي الإفراط والتفريط، ولا يسهل الوقوف على حده والإحاطة بجزئياته، ولا سيما الجزئيات المتعلقة بوجدانات النفس كالحب والكره وما يترتب عليهما من الأعمال. فلما أطلق في اشتراط العدل، اقتضى ذلك الإطلاق أن يفكر أهل الدين والورع والحرص على إقامة حدود الله وأحكامه في ماهية هذا العدل وجزئياته، ويتبينوها -كما تقدم آنفًا-؛ فبين لهم سبحانه في هذه الآية ما هو المراد من العدل، وأنه ليس هو الفرد الكامل الذي يعم أعمال القلوب والجوارح؛ لأن هذا غير مستطاع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»(١٠).

قال ابن كثير: «ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن اللَّه يغنيه عنها، ويغنيها عنه، بأن يعوضه بها من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ أي: واسع الفضل، عظيم المنّ، حكيمًا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه (٢٠).

قال الرازي: «واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك، فإن رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين جوازه بهذه الآية أيضًا، ووعد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، أو يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الأول، وبعيش أهنأ من عيشه الأول».

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القسم للنساء ووجوب العدل بينهن

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من كانت له امرأتان فمال إلى

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب (١١/ ٦٩).

إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»(١).

#### \* فوائد الحديث:

قال الطيبي: «قوله: «وشقه ساقط»؛ أي: نصفه مائل. قال ملا علي القاري: قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة له في التعذيب. وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة؛ فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك، وهذا الأثر قضى به أبو بكر وعلي الله المناه .

قال ابن تيمية كَالله وقد سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب-: «الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين؛ وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». فعليه أن يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم؛ لكن إن كان يحبها أكثر، ويطؤها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَن يَصْبُهُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى السنن يَعْمِعُوا أَن تَمْدِلُوا بَيْنَ النِسَامَ وَلا يَمْن الله عَلَى العسم ويعدل، فيقول: «هذا قسمي الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه على يقسم ويعدل، فيقول: «هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» نعنى: القلب.

وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضًا، اقتداء بالنبي على النه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ؛ كما كان يعدل في القسمة ؛ مع تنازع الناس في القسم :

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤٧-٣٧١)، وأبو داود (٦/ ٢٠٠-٢٠١٣١)، والترمذي (٣/ ٤٤٧)، وابن حبان والنسائي (٧/ ٢٥٤-٧٥/ ٣٩٥٢)، وابن ماجه (١/ ٦٣٣/ ١٩٦٩)، والحاكم (٢/ ١٨٦)، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٧/ ٤٧). قال الترمذي: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٦/ ٣٨٣-١٨٤).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١٢٩). (١) سيأتي تخريجه قريبًا.

هل كان واجبًا عليه؟ أو مستحبًا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى، وأشبه بالكتاب والسنة»(١).

قال الصنعاني: «الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلُ الْمَيْلِ ﴾ ، والمراد الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة؛ لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله: ﴿ كُلُ الْمَيْلِ ﴾ جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية (٢٠).

عن أنس شه -ولو شئت أن أقول: قال النبي شولكن - قال: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا»

#### ★ فوائد الحديث:

قوله: ﴿إذَا تزوج البكر أقام عندها سبمًا . . . ؟ قال القرطبي: ﴿وهذا تقعيد للقاعدة وبيان لحكمها . وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول : لا يختص بذلك واحدة منهن ، بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك ، تمسكًا منه بمطلق الأمر بالعدل بينهن . ولا يتم له ذلك ؟ لأنه مخصص بهذا الحديث وشبهه . وقد يقال : إذا كان الحكم : أن للثيب ثلاثًا ، وللبكر سبمًا ؛ فكيف خيّرها بين التسبيع والتثليث؟ ثم إن اختارت التسبيع سبّع لنسائه ، وسقط حقها من الثلاث . ويجاب عن ذلك : بأن ظاهر قوله : ﴿للثيب ثلاث ، وللبكر سبع أن ذلك حق للزوجة . وهو أحد القولين عند مالك كَانًا في هذا . فإذا رضيت بإسقاطه سقط . فكأنه عرض عليها أنها إن اختارت السبع سقط حقها من الثلاث .

وقد اختلف هل لغير النبي إن يُسبّع للثيب أم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر عنه ابن الموّاز: إلى أنه ليس له أن يُسبّع. وكأنه رأى أن ذلك كان من خصوصيات النبي الله إذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيرًا. وقال ابن القصار: إذا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۲/ ۲۲۹–۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٩/ ٣٩١/٣٩١)، ومسلم (٢/ ١٠٨٤/ ١٤٦١)، وأبو داود (٢/ ٥٩٥/ ٢١٢٤)، والترمذي (٣/ ١١٣٩/ ١١٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٧١/ ١٩١٦).

سبّع للثيب سبّع لسائر نسائه؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث. ولا يدلّ عنده على سقوط الثلاث لها. وكأنه تمسك بالرواية التي قال لها فيها: "إن شئتِ زدتك وحاسبتكِ» وكل هذا منه على عملٌ بالعدل بين أزواجه، ومراعاة له. وهل كان ذلك منه -أعني القَسْم - على جهة الوجوب، كما هو على غيره بالاتفاق، أو هو مندوب إلى ذلك، لكنه أخذ نفسه بذلك رغبة في تحصيل الثواب، وتطييبًا لقلوبهن، وتحسينًا للعشرة على مقتضى خُلُقه الكريم، وليقتدى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم. مستندُ القول بالوجوب: التمسك بعموم القاعدة الكلية في وجوب العدل بينهن، وبقوله: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" يعني: الحب، والبغض. ومستند نفيه: قوله تعالى: ﴿وَثُرِي مَن نَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُوْيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُوى إِلْتِكَ مَن تَشَاهُ مِنْهُنَّ وَتُوى النبي على الخلاف في تأويلها. ولم يختلف في حق غير النبي على من له زوجات: أن العدل عليه واجب؛ لقوله والم المن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه ماثل أو ساقط»، ولقوله تعالى: ﴿وَلَن مَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوَ حَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُوا كُلُو النبي فَلَا فَلَا تَمْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُوا كُلُو النبي وله ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم في حق غير النبي عدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه ماثل أو ساقط»، ولم وترفي فَتَدَرُوهَا كَالمُعَلَقَةً في (٣)»(١٠).

قال ابن عبد البر: «واختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري: يقيم عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج، وقال ابن القاسم: عند مالك: مقامه عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا إذا كان له امرأة أخرى واجب، وقال ابن عبد الحكم عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواجب، وقال الأوزاعي: مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعًا وعند الثيب أربعًا، وإن تزوج بكرًا وله امرأة أخرى، فإن للبكر ثلاثًا، ثم يقسم، وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٤)، وأبو داود (٢/ ٦٠١/ ٢١٣٤)، والترمذي (٣/ ٢٤٤/ ١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٧٥/ ٢٩٥٣)، وابن ماجه (١/ ١٦٤)، وأبو داود (١٩٥/ ١٩٧١)، والحاكم (٢/ ١٨٧)، وابن حبان (الإحسان ١٠/ ٥/ ٤٠٠٥). قال الترمذي: «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا: أن النبي كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٤/ ٢٠٢ – ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١٢٩).

الثلثان، وقال الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين، ثم قسم بينهما بعد، قال: وقد سمعنا حديثًا آخر، قال: يقيم مع البكر سبعًا ومع الثيب ثلاثًا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب، ولا يقعد عند الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى. قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن رسول الله على أثرى، واحتج بحديث هذا الباب وما قدمنا في تأويله.

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعي، وهو الصواب، وليس في ما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصًا، وعن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقهاء الأمصار، والحجة مع من أدلى بالسنة، وبالله التوفيق)(١).

وقال كَالله: "لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن عنده امرأة، بل قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» قولًا مطلقًا، وهذا عند جماعة من أهل العلم لمن كانت له غيرها؛ لأن من لم يكن له غيرها فمقامه كله عندها، ومبيته في بيتها، والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار، وقالت طائفة من العلماء: إنه يلزمه المقام عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، على ظاهر الحديث نهارًا وليلًا، ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها، وعلى حسب هذا الاختلاف اختلفوا في المقام عندها، هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت المقام عندها، هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت طائفة: هو حق للمرأة، إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته، وقال آخرون: هو حق للزوج على نسائه، إن شاء أقام عندها، وإن شاء لم يقم، وسوّى بينهما وبين سائر نسائه، وكلا القولين قد روي أيضًا عن مالك كَالله ، وظاهر الحديث يشهد لقول من خيله من حق المرأة لقوله: «للبكر سبع وللثيب ثلاث»، ويوجب عليه في البكر على كل حال أن يقيم عندها سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا على عموم الآثار، وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصار، وهو أمر معمول به عندهم، وحسبك بقول أنس: «مضت السنة بذلك» وباللَّه التوفيق» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ١٠/ ٢٢٨-٢٢٩).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ الْوَيْنَا اللّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلِلَهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ وَمَا فِى اللّهُ عَلَى بَاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ وَمَا فِى اللّهُ عَلَى بَاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ أَيّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ وَمَا فِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللّهُ نَيا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ اللّهُ نَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «اقتضت حكمة اللّه في ترتيب كتابه أن يجيء بعد تلك الأحكام العملية في شؤون النساء واليتامى أو بعدها وبعد ما قبلها من الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب أيضًا أن يعقب عليها بآيات في العلم الإلهي، تذكر المخاطبين بتلك الأحكام بعظمته وسعة ملكه واستغنائه عن خلقه، وقدرته على ما يشاء من التصرف فيهم أو إثابتهم على طاعته فيما شرعه لهم لخيرهم ومصلحتهم؛ تذكرهم بذلك؛ ليزدادوا بتدبرها إيمانًا يحملهم على العمل بها، والوقوف عند حدودها»(١).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ أي: وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى اللَّه ﷺ بعبادته وحده لا شريك له، ثم قال: ﴿وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية، كما قال تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال لقومه: ﴿إِن تَكْفُرُوا أَنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا فَإِن اللّهَ لَغَيْنُ جَيدُ ﴾ (٢)، وقال: ﴿فَكَفُرُوا لَا لَهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَيعًا فَإِن اللّهَ لَغَيْنُ جَيدُ ﴾ (٢)، وقال: ﴿فَكَفُرُوا لَا لِللّهِ مِن اللّهُ لَعَنِي اللّهُ لَعَيْنُ جَيدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَنِي اللّهُ لَعَيْنُ عَيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَيْنُ عَيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَنْ اللّهُ لَعَنْ اللّهُ لَعَنْ اللّهُ لَعَنْ اللّهُ لَعَنْ عَيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٨).

وَتَوَلُّوا أَ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِي مَحِيدٌ ﴾ (١) أي: غني عن عباده، ﴿ عَيدٌ ﴾ أي: محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ أي: هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴾ أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، وكما قال: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبِّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَاكُمُ ﴾(٢)، وقال بعض السلف: ما أهون العباد على اللَّه إذا أضاعوا أمره، وقال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِمَزِيزٍ ﴾ (٣) أي: وما هو عليه بممتنع، وقوله: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَّابَ ٱلدُّنِّيا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَّابُ ٱلدُّنِّيا وَالْآخِرَةِ ﴾ أي: يا من ليس همه إلا الدنيا! اعلم أن عند اللَّه ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك، كما قال تعالى: ﴿ فَيِرَ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ يِّمًا كَسَبُواْ﴾('' الآية، وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِيرٍ ﴾(°) الآيسة، وقسال تسعمالسي: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآةُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ إلسي قوله: ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (٦) الآية. وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنيّا ﴾ أي: من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، ﴿ فَصِندَ اللَّهِ ثُوَّابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين، وقوله: ﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: وعند اللَّه ثواب الآخرة، وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم وجعلها كقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا وَزِينَهُما ﴾ إلى قوله: ﴿ وَبَنَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٧)، ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله: ﴿ فَعِندَ اللَّهِ ثُوَّابُ الدُّنِّيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة؛ أي: بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في

<sup>(</sup>١) التغابن: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) محمد: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآيات (٢٠٠-٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) الإسراء: الآيات (١٨-٢١).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: الآيتان (١٩و٢٠).

<sup>(</sup>٥) الشورى: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٧) هود: الآيتان (١٩و١٦).

الدنيا والآخرة؛ فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا﴾ "(1).

سورة النساء

قال القرطبي في تكرير قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: «إن قال قائل: ما فائدة هذا التكرير؟ فعنه جوابان:

أحدهما: أنه كرر تأكيدًا ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وملكه، وأنه غني عن العالمين.

الجواب الثاني: أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأول أن اللَّه تعالى يغني كلَّا من سعته؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه. ثم قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى، ﴿وَإِن تَكْفُرُوا﴾ أي: وإن تكفروا فإنه غني عنكم؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله: ﴿وَكَنَىٰ بِاللّهِ وَكِيلًا﴾ ؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٣-٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٠٩).

قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَمَا يَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآة لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَشْبِعُوا الْمُوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُدا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَشْبِعُوا الْمُوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُدا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِمَا فَلا تَشْبِعُوا الْمُوى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُدا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِمَا فَلا تَشْبِعُوا اللهُ كَانَ بِهِمَا فَعَدُونَ خَيِيرًا ﴿ ﴾

### \*غريبالآية:

بالقسط: بالعدل.

تَلْوُوا: أي: تنحرفوا وتنعطفوا.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ بعد الخ، فهو يتصل بما قبله من الآيات القريبة خاصة بما فيه من الأمر العام بالقسط بعد الأمر بالقسط في اليتامى والنساء، فهنالك خص اليتامى والنساء في سياق الاستفتاء فيهن، ولأن حقهن آكد، وظلمهن معهود، وههنا عمّم الأمر بالقسط؛ لأن العدل حفاظ النظام، وقوام أمر الاجتماع، وبما فيه من الشهادة لله بالحق ولو على النفس أو الوالدين والأقربين، وعدم محاباة أحد في ذلك لغناه، أو مراعاته لفقره؛ لأن العدل والحق مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها. وكانت محاباة الأقربين معهودة في الجاهلية؛ لأن أمرهم قائم بالعصبية، فالواحد منهم كان ينصر قومه وأهل عصبيته؛ لأنه يعتز بهم، كما يظلم النساء واليتامي لضعفهن، وعدم الاعتزاز بهن، فحظر الله محاباة المرء نفسه أو أهله هنا وإعطاءهم ما ليس لهم من الحق، يقابل حظر ظلم النساء واليتامى هناك وهضم ما لهن من الحق، (۱).

قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أي:

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٤٥٥).

بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينًا ولا شمالًا، ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، وقوله: ﴿ شُهَدَاء لِللّهِ كما قال: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة لِلّهِ ﴾ (١) أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه اللَّه، فحينتذ تكون صحيحة عادلة حقًا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان، ولهذا قال: ﴿ وَلَوْ عَلَى آنفُسِكُم ﴾ أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن اللَّه سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرجًا من كل أمر يضيق عليه، وقوله: ﴿ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَاللّهُ وَلِي عَلَى والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها؛ بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على كل أحد.

وقوله: ﴿إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا ﴾ أي: لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، اللَّه يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: ﴿فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَى أَن تَعَدِلُوأَ ﴾ أي: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم ؛ بل الزموا العدل على أي حال كان، كسما قال تعالى أعَدِلُوا هُو أَقَرَبُ كُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلنَّقُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ . . .

وقوله: ﴿ وَإِن تَلْوَّ اللهِ اوَ تُعْرِضُوا ﴾ : قال مجاهد وغير واحد من السلف: ﴿ تَلْوُء ا ﴾ أي : تحرفوا الشهادة وتغيروها ، واللي هو التحريف وتعمد الكذب ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَنَرِيقًا يَلْوُن أَلِسِنَتَهُم بِالْكِئَبِ ﴾ (٣) الآية . والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْمُ قَلْبُهُ ﴾ (٤) وقال النبي ﷺ : «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها » ، ولهذا توعدهم الله بقوله : ﴿ فَإِنْ كَانَهُ مِنْ اللهِ عَمْلُونَ خَبِيرًا ﴾ أي : وسيجازيكم بذلك » (٥) .

قال محمد رشيد رضا: «والقسط يكون في العمل كالقيام بما يجب من العدل بين الزوجات والأولاد، ويكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو بحكمه

الطلاق: الآية (٢).

 <sup>(</sup>۲) المائدة: الآية (۸).
 (۳) المائدة: الآية (۸).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (٢٨٣). (٥) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٤–٣٨٥).

الناس فيما بينهم. وكان ينبغي أن يكون المسلمون بمثل هذه الهداية أعدل الأمم وأقومهم بالقسط، وكذلك كانوا عندما كانوا مهتدين بالقرآن، وصدق على سلفهم قوله تعالى: ﴿ وَرَمِتَنَ خَلَقَنا آُمَةٌ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِي وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴾ (١)، ثم خلف من بعد أولئك السلف خلف نبذوا هداية القرآن وراء ظهورهم، حتى صارت جميع الأمم تضرب المثل بظلم حكامهم وسوء حالهم، وتفخر عليهم بالعدل؛ بل صار الذين ليس لهم من الإسلام إلا اسمه يلتمسون من تلك الأمم القسط، وما يهدي إليه من العلم (١).

قال ابن العربي: ﴿ شُهَدَآة لِلَّهِ ﴾ : كونوا ممن يؤدي الشهادة لله ولوجهه، فيبادر بها قبل أن يُسألها، ويقول الحق فيها، وإن اللَّه يشهد بالحق، والملائكة وأولو العلم وعدول الأمة، وكل من قام بالقسط فقد شهد لله سبحانه بالحق، وكل من قام لله فقد شهد بالقسط، ولهذا نزلت الآية الأخرى في (المائدة) بمقلوب هذا النظم) (٣).

قال ابن عاشور: (وقوله: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا ﴾ استئناف واقع موقع العلّة لمجموع جملة ﴿كُونُوا فَوَرَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَلَة لِلّهِ ﴾: أي إن يكن المُقْسَط في حقّه، أو المشهودُله، غنيًا أو فقيرًا، فلا يكن غناه ولا فقره سببًا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه. والمقصود من ذلك التحذير من التأثّر بأحوال يكتبس فيها الباطل بالحقّ لما يحفّ بها من عوارض يتوهّم أنّ رعيها ضرب من إقامة المصالح، وحراسة العدالة، فلمّا أبطلت الآية التي قبلها التأثّر للحميّة، أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثّر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها، فيتمحّض نظرها إليها، وتُغضي بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها، فيتمحّض نظرها إليها، وتُغضي بربأ بصاحبه عن أخذ حقّ غيره، يقول في نفسه: هذا في غنية عن أكل حقّ غيره، يربأ بصاحبه عن أخذ حقّ غيره، يقول في نفسه: هذا في غنية عن أكل حقّ غيره، مظلومًا، أو يحسب أنّ القضاء له بمال الغنيّ لا يضرّ الغنيّ شيئًا؛ فنهاهم اللّه عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَّأَ ﴾. هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَّأً ﴾. هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ وَلَى يَهمُّا لهنيّ يَدحض هذا الترديد صالح لكلٌ من أصحاب هذين التوهّمين، فالذي يعظّم الغنيّ يَدحض لأجله حقّ الغنيّ، وكِلّا ذلك باطل؛

(٢) تفسير المنار (٥/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٨١).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٦/١).

فإنّ الذي يراعي حال الغنيّ والفقير ويقدّر إصلاح حال الفريقين هو اللَّه تعالى»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب العدل في القول والفعل على القريب والبعيد والفقير والغني والمالك والمملوك

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن عبد البر: «فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار، أو إنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك، وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى، قال الله عَلَى : ﴿ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّعِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ (٣) (٤).

وقال أيضًا: «فيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص. وفيه جواز التحري في أداء المظالم »(٥).

قال الحافظ: «في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه . . . وفيه أن من ادعى مالًا ولم يكن له بينة ، فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن ، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم . . . وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقًا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم »(٢).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۳۰)، والبخاري (٥/ ١٣٥٥/ ٢٤٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧/ ١٧١٣)، وأبو داود (٤/ ١٢- ١٢٥٣)، والترمذي (٣/ ١٣٦٤/ ١٣٣٩) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي (٨/ ١٢٥/ ٢٥٥٨) وابن ماجه (٢/ ٧٧٧/ ٢٣١٧). (٣) ص: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٥) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٣/٢١٦).

وقال أيضًا: (وفي الحديث أيضًا موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي، واللَّه عليه العلم العلم) (١٠).

\* عن زيد بن خالد الجهني أن النبي على قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»(٢).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «قال ابن وهب: وسمعت مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل، فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعي لشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل أن يسألها عنها، فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها. قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قبل به فيه، ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمها ولا أن يسكت عنها إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره، فإن كان كذلك فهو في سعة، وأداؤها مع ذلك أفضل، وسواء شهد أحد قبله أو معه أو لم يشهد إذا كان الحق مالًا ؟ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد.

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز شهادة السماع وإن لم يقل المشهود له: أشهدك على هذا، ولا قال المشهود عليه: اشهد على. فمن سمع شيئًا وعلمه جاز له أن يشهد به، ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؛ لأن صاحبها لا يعلم بها، فكل من علم شيئًا يجوز أداؤه جاز له أن يشهد به لقوله: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَتِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) وقوله على : ﴿ وَالَّذِينَ مُم يِشَهَدَتِهِمْ قَابِمُونَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۲۲۰-۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١١٥)، ومسلم (٣/ ١٣٤٤/ ١٧١٩)، وأبو داود (٤/ ٢١-٢٢/ ٢٩٥٣)، والترمذي (٤/ ١٤ / ٢٩٥)، وابن ماجه ٢٧٤/ ٢٢٩٥-٢٢٦) وقال: (هذا حديث حسن»، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤/ ٢٠٢٩)، وابن ماجه (٢/ ٢٣٦٤/ ٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) الطلاق: الآية (٢).(٥) المعارج: الآية (٣٣).

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله على ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق من أشراط الساعة عائبًا لذلك، وموبخًا عليه، فإذا كان كتمان شهادة الحق عيبًا وحرامًا فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيم والأجر العظيم إن شاء الله»(١).

قال القرطبي: «قوله: «الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» يعني به: الشهادة التي يجب أداؤها، ولم يسألها، كشهادة بحق لم يحضر مستحقه، أو بشيء يخاف ضياعه، أو فوته بطلاق، أو عتق على من أقام على تصرفه من الاستمتاع بالزوجة، واستخدام العبد، إلى غير ذلك، فيجب على من تحمل شيئا من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه، فيضيع الحق، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ لِللّهُ مَن عارض هذا بقوله على أحد وجهين:

أحدهما: أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد؛ أي: بما لم يحمله.

والثاني: أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها. فهذه شهادة مردودة؛ فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. ولا خلاف عندنا في هذا إن شاء اللَّه تعالى "".

وانظر الكلام على هذه الآية في كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنن وفهم السلف عند ظهور الأهواء والبدع والفتن والاختلاف» قسم الآيات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٢٩–٣٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٢٧)، والبخاري (٥/ ٣٣٤/ ٢٦٥١)، ومسلم (٤/ ١٩٦٤/ ٢٥٣٥)، وأبو داود (٥/ ٤٤/ ٢٥٥٧)، أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٣- ٣٨١٨/٢٤)، والنسائي (٣/ ٢٣- ٣٨١٨/٢٤) من حديث عمران بن حصين (٣) المفهم (٥/ ١٧٢- ١٧٣).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنْبِ الَّذِي الَّذِي الْذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِنْبِ الَّذِي اَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكَيْهِ ، وَكُنْبِهِ وَمُلَيْهِكَيْهِ مَنْ اللّهِ وَمُلَيْهِكَيْهِ ، وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْآخِ فَقَدْ ضَلَ صَلّالًا بَعِيدًا ٢٠٠٠

# اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تحميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: ﴿ اَهْدِنَا الْكِمْرَطَ النَّمُ تَقِيمَ ﴾ (١) أي: بصّرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وارسوله، كما قال تعالى: ﴿ يَكَانَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللهَ وَمَامِنُوا بِسُولِهِ ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَالْكِنْبِ الّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ يعني القرآن، ﴿ وَالْكِنْبِ الّذِي اَنْزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ ، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: ﴿ وَالْكِنْبِ الّذِي اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى المَقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، لهذا قال تعالى: ﴿ وَالْكِنْبِ النَّذِي النَّالِ فَقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

قال السعدي: «اعلم أن الأمر:

إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرًا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٥-٣٨٦).

<sup>(</sup>١) الفاتحة: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) الحديد: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآبة (٤٧).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره اللّه في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان. فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق، وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه نص، وفهم معناه، واعتقده، فإن ذلك من المأمور به. وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة. ثم الاستمرار على ذلك، والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِدِه وَلا مَنْ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠).

وأمر هنا بالإيمان به، وبرسله، وبالقرآن، وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنًا إلا به، إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلًا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به، فقد اهتدى وأنجح.

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيْكُنِّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدَ ضَلَ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَأَيّ ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم، وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟!

واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها ؛ لتلازمها ، وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض "(٢).

قال محمد رشيد رضا: «ولما أمر بالإيمان بكل ما ذكر، توعد على الكفر بأي شيء منه، فقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكِيّهِ وَكُنُيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللّاَحِ فَقَدْ صَلَ صَلَالًا شيء منه، فقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكِيّهِ وَكُنُيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللّائكة الذين يحملون بعيسًا ﴾ ، فالإيمان بالله هو الركن الثاني، والإيمان بجنس الكتب التي نزل بها الملائكة على الرسل هو الركن الثالث، والإيمان بجنس الرسل الذين بلغتهم الملائكة تلك على الرسل هو الركن الثالث، والإيمان بجنس الرسل الذين بلغتهم الملائكة تلك الكتب فيلغوها الناس هو الركن الرابع، والإيمان باليوم الآخر -الذي يجزى فيه المكلفون على عملهم بتلك الكتب مع الإيمان بما ذكر كل بحسب كتابه إلا أن ينسخ

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٩٣-١٩٤).

بما بعده- هو الركن الخامس.

ومن فرق بين كتب اللَّه ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى لا يعتد بإيمانه؛ لأنه متبع للهوى فيه أو للتقليد الذي هو عين الجهل، وقد وصف اللَّه خاتم رسله وأمته التي هي خير الأمم بقوله: ﴿ اللَّهُ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِّهِ وَ اللَّهُ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِّهِ وَاللَّهُ عَامَنَ اللَّهُ وَمَلَتِهِكِيهِ وَكُنُهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١).

ولو لا التقليد الذي هو جهل وعمى، أو التعصب واتباع الهوى، لما كان يعقل أن يفهم أحد معنى النبوة والرسالة ويؤمن بموسى أو عيسى عن علم وبصيرة بذلك، ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وعليهما وسلم؛ فإن سر الرسالة هو الهداية، ولم يكن موسى ولا عيسى أهدى من محمد عليهم -صلوات الله وسلامه أجمعين-، فمن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر فقد ضل عن صراط الحق الصحيح الذي ينجي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم، ويمتعه بالنعيم المقيم؛ لأنه إذا كفر ببعض تلك الأركان بجحود أصله وإنكاره ألبتة كانت حياته في هذه الدنيا حيوانية محضة، لا يزكي نفسه ولا يعد روحه للحياة الباقية الأبدية، وإن كفر ببعض الكتب والرسل كان كفره بها دليلًا على أنه لم يؤمن بشيء منها إيمانًا صحيحًا مبنيًا على فهم معناها والبصيرة بحكمتها؛ كما بينا ذلك آنفًا. وكل ذلك من الضلال البعيد عن طريق الهداية ومحجة السلامة، وإنما بعده عنها عبهل صاحبه لوجودها، ومن جهل وجود الشيء لا يطلبه بالبحث عن بيناته، وطلب أعلامه وآياته. وأما من ضل عن الشيء وهو يؤمن بوجوده، فإنه يبحث عنه ألعرم ويستدل عليه حتى يصل إليه، فيكون ضلاله قريبًا. ووصف الضلال بالبعيد من أبلغ ويستدل عليه حتى يصل إليه، فيكون ضلاله قريبًا. ووصف الضلال بالبعيد من أبلغ الوصف وأعلاه وأعلاه.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (٥/ ٥٩٩–٤٦٠).

\_\_\_\_\_ ٣٢٦ \_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اللَّهِ عَلَمُوا ثُمَّ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﷺ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى، ثم ضل وأبصر، ثم عمى وآمن، ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد عن المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها. فإن كفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول كما قال تعالى: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ (١) خفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول كما قال تعالى: ﴿ وَلَمّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ (١) ﴿ وَلَنَّ اللّهُ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّه عَلَم اللّه على من الكفران، فإن اللّه يغفر يزدادوا كفرًا، بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران، فإن اللّه يغفر لهم، ولو تكررت منهم الردة. وإن كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه، ثم عاد إلى التوبة عاد اللّه له بالمغفرة » (٣).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه، ثم عاد فيه ثم رجع، واستمر على ضلاله، وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجًا، ولا طريقًا إلى الهدى، ولهذا قال: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْلِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ (٤٠).

قال الشوكاني: «أخبر اللَّه سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت، ثم آمنت ثم كفرت، ثم آمنت ثم كفرت، ثم آمنت ثم كفرت، ثم ازدادت كفرًا بعد ذلك كله، أنه لم يكن اللَّه سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم، ولا ليهديهم سبيلًا يتوصلون به إلى الحق، ويسلكونه إلى الخير؛ لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله، ويؤمنوا إيمانًا صحيحًا؛ فإن هذا الاضطراب منهم

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١) الصف: الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٦).

تارة يدّعون أنهم مؤمنون، وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم وشأنهم من الكفر المستمرّ، والجحود الدائم؛ يدلّ أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين، ليست لهم نية صحيحة، ولا قصد خالص»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن بدل دينه

\* عن عكرمة قال: أتي علي ﴿ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله ﷺ: «لا تعذّبوا بعذاب الله»، ولقتلتُهم لقول رسول الله ﷺ: «من بدّل دينه فاقتلوه» (٢٠).

\*عن أبي موسى قال: «أقبلتُ إلى النبي الله ومعي رجلان من الأشعربين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله الله يستاك، فكلاهما سأل فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس! قال: قلتُ: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم اتبعه معاذُ بن جبل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجلٌ عنده موثَق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهوّد. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاءُ الله ورسوله -ثلاث مرات - فأمر به فقُتل. ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي» (٣).

## \* فوائد الحديثين:

انظر فوائد هذين الحديثين عند قوله تعالى من سورة (آل عمران): ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا صَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم ﴾ . . الآية (٨٦).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۱۷/۱)، والبخاري (۲۱ / ۲۳۱ / ۲۳۱)، وأبو داود (۶/ ۵۲۰–۲۳۵ / ٤٣٥١)، والنرمذي (۲) ۱۲۵۸ / ۲۵۳۵)، والنسائي (۷/ ۱۲۰ / ۲۰۱ / ۲۰۱ ). وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۶۸ / ۲۰۳۰) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/٩/٤)، والبخاري (١٢/ ٣٣١-٣٣٢/ ٦٩٢٣)، ومسلم (٣/ ٤٥٦/ ١٤٥٧/) ١٩٧٣[١٥])، وأبو داود (٤/ ٥٢٣-٤٣٥٤)، والنسائي (١/ ١٦-١/٤).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞﴾

\*غريب الآية:

العِزّة: المنعة وشدة الغلبة.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يعني: أن المنافقين من هذه الصفة؛ فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم، ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون؛ أي: بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة، قال اللّه تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْمِزَةَ ﴾ (١٠)، ثم أخبر اللّه تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلّهِ الْعِزَةُ جَمِعاً ﴾ (٢٠)، وقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمِزَةُ وَلِلّهِ الْمِزَةُ عَلَيْهِ الْعِزَةُ جَمِعاً ﴾ (٢٠)، وقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمِزَةُ وَلِلّهِ الْمِزَةُ عَلَيْهِ الْمِزَةُ عَلِيهُ الْمِزَةُ عَلَيْهِ اللّه والانتظام في جملة عباده المؤمنين طلب العزة من جناب اللّه والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» (٤).

قال السعدي: «البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في الشربقيد، كما في هذه الآية. يقول تعالى: ﴿بَشِرِ ٱلمُتَفِقِينَ﴾ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو العذاب الأليم. وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم موالاة المؤمنين. فأيّ شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله،

(٣) المنافقون: الآية (٨).

<sup>(</sup>١) النساء: الآبة (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٦).

وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم، ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعًا؛ فإن نواصي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل الله بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين.

وفي هذه الآية: الترهيب العظيم من موالاة الكافرين، وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين. وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين وعداوتهم (١٠).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٩٦-١٩٧).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ مَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفُرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنْفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۞ ﴾

#### \* غريب الآية:

يَخُوضُوا: الخوض: الدخول في الحديث.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِنْ أَهُمُ مُ في المأثم، كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر»(١).

والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة (الأنعام)، وهي مكية: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُم ﴾ (٢) الآية، قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في الأنعام. يعني نسخ قوله: ﴿ إِنَّكُو إِذَا مِثْلُهُم ﴾ لقوله: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُم يَنْ عَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُم يَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُم إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُم يَنْ عَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُم لَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ أَي: كما أشركوهم في الكفر، كذلك شارك اللَّه بينهم في الخلود في نار جهنم أبدًا، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال، والقيود والأغلال، وشراب الحميم والغسلين لا الزلال»(٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٣٩)، والترمذي (٥/ ٢٠٤/ ٢٠٨١) وقال: قهذا حديث حسن غريب، والحاكم (٤/ ٢٨٨) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث جابر بن عبد الله على الل

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (٦٨). (٣) الأنعام: الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٧).

قال القرطبي: «فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر؛ قال الله كلى: ﴿ إِنَّهُ إِذَا يَنْلُهُمُ ﴾ . فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها . فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية الآن.

وقال: «وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بيّنًا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى»(٢).

قال ابن جرير: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم (٣٠٠).

قال القنوجي: «وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب؛ دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيرًا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة، ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا، وقال فلان من أتباعه بكذا، وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسًا، ولا بالوا به بالة، وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع، وخطب شنيع، وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع.

بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه القائل، واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل، مقدمًا على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما صنعت هذه المذاهب بأهلها، والأثمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم؛ فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضح الشوكاني ذلك في «القول المفيد» و«أدب الطلب»، اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من المتقيدين بالكتاب والسنة، وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار، يا مجيب السائلين».

(٣) جامع البيان (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٨/٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) فتح البيان (٢/٨٢٨-٢٦٩).

قلت: ومما تقدم من الآية وفهم خيرة المفسرين لها يتبين أن واقعنا الذي نعيشه مفارق لهذا الفهم الصحيح؛ فإن بعض الدعاة في الوقت الحاضر لا يرى مثل هذا الفهم، ويرى خلافه، فلا مانع عنده من الاجتماع باليهودي أو النصراني أو المجوسي أو البوذي من أي أهل الكفر والردة كان، فيحاوره ويحاورنا، فما كان عنده من حق قبلناه، وما عندنا من حق قبله، ولا فرق عند هؤلاء بين الكفر والإسلام، فالكفر فيه محاسن والإسلام فيه محاسن! فالحوار مع هؤلاء يستخرج منه ما يستفاد من هذا وهذا! وهكذا الجلوس مع أهل المعاصي وأهل البدع، فكلهم على خير وكلهم لهم محاسن! ويمكن للمتسامح أن يستفيد من كل هذه الطوائف وأن يندمج معها اندماجًا كاملًا، فلا فرق عنده بين شرب الخمر وشرب العسل، ولا فرق عنده بين امرأة عارية عورتها بادية وبين متحجبة لا يظهر منها مقدار إبرة، ولا فرق عنده بين متعة محرمة ولا بين عقد نكاح، ولا فرق عنده بين عقد رجل على رجل ولا بين عقد امرأة على امرأة، وكل هذه العقود هي حريات شخصية فلا يجوز أن ننازع فيها، وبهذا ينتشر الكفر البواح والزندقة، وتصبح المعصية شعار كل راق ومتقدم، والبدعة منهاج كل ذكى وحريص على دينه، ولا يصبح للالتزام بالدليل والسنة معنى، وهكذا تختلط الأمور اختلاطًا، ولا يفرق بين مؤمن وكافر، ولا بين مبتدع وسني، ولا بين مطيع وفاسق، ولا بين رافضي يسب الصحابة ولا بين ناصبي يبغض آل البيت، ولا بين وسطي سني يحب صحابة رسول اللَّه ﷺ ويحترم آل البيت ويعرف لهم حقهم، وتختلط الأوراق.

وقد عقد لهذا الأمر مؤتمرات، وفتحت له القنوات لنشر هذا المنهج التلفيقي الباطل الذي أجمع على نقضه وبطلانه مؤمنو الجن والإنس، والله المستعان.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ أَلَمْ نَشْتَحُوذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ﴾

#### \*غريبالآية:

يتربّصون: التربص: الانتظار بالشيء.

نستحوذ: الاستحواذ: التغلب على الشيء والاستيلاء عليه.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: العني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ الَّذِينَ يَرَّبَّهُ وَنَ بِكُمّ ﴾ الذين ينتظرون أيها المؤمنون بكم ﴿ وَإِن كَانَ لَكُمّ فَتَحٌ مِن اللّه عليكم فتحًا من عدوكم، فأفاء عليكم فيئًا من المغانم، ﴿ وَالْوَا ﴾ لكم ﴿ اللّه تكُن مّعكُم ﴾ نجاهد عدوكم، ونغزوهم معكم، فأعطونا نصيبًا من الغنيمة، فإنا قد شهدنا القتال معكم، ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِينَ نَصِيبٌ ﴾ يعني: وإن كان لأعداثكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم ﴿ وَالْوَا ﴾ يعني: قال هؤلاء المنافقون للكافرين ﴿ اللّهَ نَسّتَحُوذُ عَلَيْكُمُ ﴾ ، ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين، ﴿ وَنَمّنَعَكُم ﴾ منهم بتخذيلنا إياهم، حتى امتنعوا منكم فانصرفوا، ﴿ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيّنَكُمْ مَن الكفار ناره، ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللّهُ يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل، فإدخال أهل الإيمان جنته، وأهل النفاق مع أوليائهم من الكفار ناره، ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللّهُ لِلْكَنفِينَ سَبِيلًا ﴾ ؛ يعني: حجة يوم القيامة.

وذلك وعد من اللَّه المؤمنين أنه لن يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة، ولا المؤمنين مدخل المنافقين، فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم، إن أدخلوا مدخلهم: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءنا، وكان المنافقون أولياءنا ، وقد اجتمعتم في النار ، فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأين الذي كنتم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو السبيل الذي وعد الله المؤمنين أن لا يجعلها عليهم للكافرين "(١).

قال ابن كثير: «ويحتمل أن يكون المراد: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ أي: في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحُيَوْةِ اللّهُ ثَيَا ﴾ ("). الآية. وعلى هذا فيكون ردًّا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين، خوفًا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: ﴿ فَتَرَى اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُنُ يُسَرّعُونَ فِيمَ إلى قوله: ﴿ نَدِمِينَ ﴾ "(").

قال الشوكاني: «والمراد أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين، ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة، وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله، وشأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى، والميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه، فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة، ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق، ويزدري به، ويكافحه بكل مكروه، فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها»(1).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٣٣١–٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) غافر: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٧٨٨).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ ﴾ الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾

## \*غريب الآية:

يُراءون: من المراءاة، وهي أن المرائي يريهم عمله وهم يُرُونه للاستحسان.

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «إنّ المنافقين يخادعون اللّه، بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم، واللّه خادعهم بما حكم فيهم من منع دِمائهم بما أظهروا بألسنتهم من الإيمان، مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر؛ استدراجًا منه لهم في الدنيا؛ حتى يلقوه في الآخرة، فيوردهم بما استبطنوا من الكفر نارَ جهنم، (١٠).

وقال عند قوله: ﴿ الله يَسْتَهْزِئُ بِومْ ﴾ ("): «اختُلف في صفة استهزاءِ اللّه عَلاً الذي ذَكر أنه فاعله بالمنافقين، الذين وَصَف صفتهم، فقال بعضهم: استهزاؤه بهم كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَتُولُ ٱلنَّيْفُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَثُوا الطَّرُونَا نَقْنِسْ مِن فُرِرُمُ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَسُوا فُولَ فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَالمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَثُوا الطَّرُونَا نَقْنِسْ مِن فُرِرُمُ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَسُوا فُولَ فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَلْهُ بَاللَّهُ فِيهِ ٱلرَّمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَنَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَكَ ﴾ (") الآية ، وكالذي أخبرنا أنّه فَعَل بالكفار بقوله: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنّهَا نُمْلِ لَمُمْ لَيْرَدَادُوا إِنْ مَا لَكُ فَا وما أشبهه من استهزاء اللّه جلّ وعز، وسخريتِه ومكرِه وخديعتِه للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلي هذا القول، ومتأولي هذا التأويل " (").

قال ابن كثير: قولا شك أن اللَّه تعالى لا يخادَع؛ فإنه العالم بالسرائر

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) الحديد: الأيتان (١٣و١٤).

<sup>(</sup>۵) جامع البيان (۱/ ۱۳۲).

والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجَرَت عليهم أحكامُ الشريعة ظاهرًا، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبِّعَهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَطِّفُونَ لَهُ كُمّا يَحْلِفُونَ لَكُمّ \* (1) الآية.

وقوله: ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُم ۗ أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة؛ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن تُورِكُم ﴾ إلى قوله: ﴿ وَبِشْسَ المُصِيرُ ﴾ (٢) (٢) .

قال السعدي: "يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة اللَّه تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران، ظنوا أنه يروج على اللَّه، ولا يعلمه ولا يبديه لعباده، والحال أن اللَّه خادعهم. فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم، وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟! ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة، وظنها من العقل والمكر، فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكر اللَّه في قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَفِقُونَ وَٱلْمُتَفِقَتُ لِلَّذِيكَ ءَامَنُوا أَنظُرُونَا تَقْلِسُ مِن أَلْمَتُوفَكُمُ أَلَمُ تَكُمُ مَّالَقِسُلُو أَنُولُ أَلْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَابُ فِيهِ الرَّعُهُ وَطَهُورُهُ مِن قِبَلِهِ القيامة ما ذكر اللَّه في قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَفِقُونَ وَالْمُنَابُ فِيهِ الرَّعُهُ وَطَهُورُهُ مِن قَبَلِهِ القيامة ما ذكر اللَّه في قوله المحلية، إن قاموا ﴿ قَامُوا كُسَالَى ﴾ متناقلين لها، المَنافَعُ من الرغبة إلى اللَّه وإلى ما عنده، عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. مترمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى اللَّه وإلى ما عنده، عادمة للإيمان لم يصدر أعمالهم مراءاة فارغة من الرغبة إلى اللَّه وإلى ما عنده، عادمة للإيمان لم يصدر أعمالهم مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله. فلهذا ﴿ وَلَا

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١) المجادلة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) الحديد: الآيات (١٣-١٥).

<sup>(</sup>٤) الحديد: الآيتان (١٣و١٤).

يَذَكُرُوكَ الله تعالى وملازمته لا يكون الرياء. فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا لمؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته (١١).

قال ابن كثير: «هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها، ولا إيمان لهم بها، ولا خشية، ولا يعقلون معناها»(٢).

قال الشنقيطي: «بين في هذه الآية صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء، ولا يذكرون اللَّه فيها إلا قليلًا، ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة، قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْعَبَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ حَكُسَالَى﴾ (")، وقوله: ﴿فَوَيَـٰلُ اللَّهُ مَ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ (")، ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك، وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة بقوله: ﴿وَاللَّهِنَ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (")، وقوله: ﴿وَاللَّهِنَ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (")، وقوله: ﴿وَاللَّهِنَ مُمْ فِي صَلَاتِهُمْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن ذِكْرُ اللَّهُ وَإِقَارِ الْسَلَوْقِ (")، إلى غير ذلك من الآيات (").

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قيل: معناه: أنهم لا ينطقون إلا بالأذكار الجهرية التي يسمعها الناس كالتكبيرات، وقول: (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) عند القيام من الركوع، والسلام.

وقيل: إن المراد بالذكر هنا: ذكر النفس، وإنما يقع هذا من المرتابين، دون الجاحدين.

وقيل: إن المرادبه الصلاة؛ أي: لا يصلون إلا قليلًا، وذلك إذا أدركتهم الصلاة وهم مع المؤمنين.

وكل هذه الأقوال قريبة، ويجوز أن تراد كلها من اللفظ عند بعض العلماء، ولعل القول الثاني أقواها.

<sup>/</sup> ٢٠١-٢٠١). (٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) الماعون: الآيتان (٤و٥).

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: الآية (٩).

<sup>(</sup>٨) أضواء البيان (١/ ٤٣٩–٤٣٠).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٠١-٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: الأيتان (١و٢).

<sup>(</sup>٧) النور: الآيتان (٣٦و٣٧).

\_\_\_\_\_ (٣٣٨)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

هذه حال منافقي الصدر الأول، ومنافقو هذا العصر الأخير شر منهم، لا يقومون إلى الصلاة ألبتة، ولا يرون للمؤمنين قيمة في دنياهم فيراؤوهم فيها ؛ وإنما يقع الرياء بالصلاة من بعضهم إذا صاروا وزراء وحضروا مع السلاطين والأمراء بعض المواسم الدينية الرسمية، وقلما يحضرون معهم غير المواسم المبتدعة كليلة المعراج وليلة النصف من شعبان وليلة المولد النبوي»(١).

قلت: وما قرره الشيخ محمد رشيد رضا كَثَّلَهُ من حضور بعض المنافقين للمواسم الدينية المبتدعة والصلاة فيها ؛ هو عين ما يحصل الآن ؛ ففي زمننا هذا في بعض بلاد الإسلام يحضرها بعض هؤلاء وهو على غير وضوء ، وهو في سكره وعربدته ، عليه خواتم ذهب ومتشبه بالكفرة في كل صفاته ؛ في حلقه لرأسه وفي كثير من أموره ، فلو رأى الشيخ محمد رشيد ما عليه أهل هذا الزمان لزادت دموعه انسكابًا وانهمرت انهمار العيون لواقع يعلم الله خطره ، فإلى الله المشتكى من هذا الواقع المزري الذي أجمع على صنعه كل أنواع المنافقين ممن انتسب إلى العلم ، وممن انتسب إلى المال والثراء ، وممن انتسب إلى الجاه والرئاسة ، وممن انتسب إلى المصلحة والابتزاز وأكل مال الفقراء والمساكين . . . في ليله ونهاره ، والله المستعان .

وانظر في تفسير صفة الخداع كتابنا (المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين نقر الصلاة والتخلف عن صلاة الجماعة

\* عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه فيها إلا قليلًا»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٥/ ٧١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱٤۹)، ومسلم (۱/ ٤٣٤/ ٢٢٢)، وأبو داود (۱/ ۲۸۸–۲۸۹/ ٤١٣)، والترمذي (۱/ (۱/ ۲۰۵–۲۰۲)، والنسائي (۱/ ۲۷۵–۲۷۲/ ۵۱۰).

#### \*غريب الحديث:

فنقرها: يعني خفّف سجودها، كأنه لا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الطائر منقاره، فيما يريد أكله.

#### \* فوائد الحديث:

قال القاضي عياض: «ومعنى «قرني الشيطان» هنا يحتمل الحقيقة والمجاز، وإلى الحقيقة ذهب الداودي وغيره، ولا بعد فيه، وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على قرني الشيطان، وأنها تريد عند الغروب السجود لله فيأتي شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله تعالى، وقد قيل: إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن يعبدها، ويسجد لها عند طلوعها وغروبها، وأنهم إنما يسجدون له، وقيل: قرنه: علوه وارتفاعه لهذا. وقيل: معناه المجاز والاتساع، وأن قرني الشيطان أو قرنه الأمة التي تعبد الشمس وتظيعه في الكفر بالله، وأنها لما كانت تسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبي عن التشبيه بهم. ويعضد هذا التأول قوله في بعض طرق الحديث: «فإنها تطلع على قرن الشيطان وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن أطاعه، وقال الحربي فيه: قرنا الشيطان ناحيتا رأسه، قال: وهذا مثل؛ أي: حين تسلط الشيطان، وقيل: قرنه مقارنته، قال الخطابي: وقيل: هو تمثيل؛ أي: أن تأخيرها لهم ودفعها عن وقتها بتزيين الشيطان كدفم ذوات القرون لما يدفعها ".

قال ابن قتيبة في الرد على من أنكر الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ لطلوعها بين قرني الشيطان: «فكره لنا رسول الله الله النصلي في الوقت الذي يسجد فيه عبدة الشمس للشمس، وأعلمنا أن الشياطين حينئذ أو أن إبليس في ذلك الوقت في جهة مطلع الشمس، فهم يسجدون له بسجودهم للشمس ويؤمونه. ولم يرد بالقرن ههنا حرف الرأس، وللرأس قرنان؛ أي: حرفان وجانبان، ولا أرى القرن الذي يطلع في ذلك الموضع سمي قرنًا إلا باسم موضعه، كما تسمي العرب الشيء باسم ما كان له موضعًا أو سببًا، فيقولون: رفع عقيرته،

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (٢/ ٨٨٥-٨٨٩).

يريدون صوته؛ لأن رجلًا قطعت رجله فرفعها، واستغاث من أجلها، فقيل لمن رفع صوته: رفع عقيرته، ومثل هذا كثير في كلام العرب، وكذلك قوله في المشرق: من ههنا يطلع قرن الشيطان، لا يريد به ما يسبق إلى وهم السامع من قرون البقر، وإنما يريد: من ههنا يطلع رأس الشيطان.

والقرون أيضًا خُصل الشعر، كل خصلة قرن، ولذلك قيل للروم: ذات القرون، يراد أنهم يطولون الشعور، فأراد علمنا أن الشيطان في وقت طلوع الشمس، وعند سجود عبدتها لها، ماثل مع الشمس، فالشمس تجري من قبل رأسه، فأمرنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه هؤلاء، ويصلون للشمس وللشيطان. وهذا أمر مغيب عنا لا نعلم منه إلا ما عُلمناه. والذي أخبرتك به شيء يحتمله التأويل ويباعده عن الشناعة، والله أعلم»(١).

قال القاضي عياض: «وقوله: «تلك صلاة المنافقين» ذم لفعلهم، وتحذير من التشبه بهم بتأخير الصلاة لغير عذر إلى حينتذ من اصفرار الشمس، وأن تعجيل الصلاة هو المشروع، وتأخيرها مذموم ممنوع»(٢).

قوله ﷺ: «فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا»: قال القاضي عياض: «ذم لمن صلى هذه الصلاة ولم يخشع، ولا اطمأن فيها. وعبر بنقره لها عن سرعة حركاته في الصلاة في ركوعه وسجوده، تشبيهًا لنقر الطائر في الشيء بسرعة دون توان، وقد يكون قلة ذكره فيها بلسانه لسرعتها، أو بقلبه لقلة خشوعه»(٣).

قال القاري: «قال المظهر: يعني من أخر صلاة العصر إلى الاصفرار، فقد شبه نفسه بالمنافق، فإن المنافق لا يعتقد صحة الصلاة، بل إنما يصلي لدفع السيف، ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثوابًا، والواجب على المسلم أن يخالف المنافق»(٤).

\* عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلًا يؤم الناس، ثم آخذ شعلًا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث (ص: ١٢٥-١٢٦).

 <sup>(</sup>۲) إكمال المعلم (۲/ ٥٨٩).
 (٤) مرقاة المفاتيح (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٥٨٩).

الصلاة بعد»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قوله ﷺ: «ليس صلاة أثقل»: قال الحافظ: «ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْمَكَلَوْةَ إِلّا وَهُمْ كُساكَ﴾ (")، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، وقيل: وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين». اهر"،

وقال القرطبي: «ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقة اللاحقة من المحافظة عليهما؛ لأنهما في وقت النوم، وركون إلى الراحة، ولمشقة الخروج إليهما في الظلمة، إلى غير ذلك، فلا يتجشم المشاق إلا من تيقن ثواب الله ورجاه، وخاف عقاب الله واتقاه، وذلك هو المؤمن. وأما المنافق فكما قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَا فَيَلِكُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٢٤)، والبخاري (۲/ ۱۷۹/ ۲۵۷)، ومسلم (۱/ ۲۵۱/ ۲۵۱)، وأبو داود (۱/ ۳۷۱- ۲۷۱)، وأبو داود (۱/ ۲۲۱/ ۵۶۸)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۱/ ۲۲۸)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۱/ ۷۹۷). ۷۹۷).

<sup>(</sup>٢) التوبة: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) المقهم (٢/٢٧٢).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءً وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﷺ ﴿ ثَالَمُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿ ثَالَهُ عَالَمَ

#### \*غريب الآية:

مذبذبين: أي: متحيرين. وحقيقة المذبذب: الذي يُذَبُّ عن كلا الجانبين؟ أي: يُذاد ويُدفع فلا يقر في جانب واحد.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿ مُّذَبَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتُؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُؤُلَآءٍ ﴾ يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا، ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطنًا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك، فتارة يميل إلى هؤلاء، وتارة يميل إلى أولئك ﴿ كُلُمَا آضَاءَ لَهُم مَّشَوَا فِيهِ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْمٍ مَّ المُؤْلُ (٣) (٤٠).

(٣) البقرة: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٤٣). (٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/٢٠٧-٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٠).

الآية (١٤٣)

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين التذبذب والتلون

\* عن ابن عمر الله قال: قال رسول الله الله المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع أم هذه الانداد المنافق المن

\*غريب الحديث:

العاثرة: المترددة.

#### \* فوائد الحديث:

«قوله ﷺ: «مثل المنافق» أي: صفته العجيبة الشأن «كالشاة العائرة» أي: الطالبة للفحل المترددة «بين الغنمين» لا تدري أيهما تتبع، «تعير» بفتح أوله؛ أي: تنفر وتشرد «إلى هذه»؛ أي: القطعة الأخرى، «مرة وإلى هذه»؛ أي: القطعة الأخرى، «مرة» ليضربها فحلها، فلا ثبات لها على حالة واحدة، وإنما هي أسيرة شهوتها. وهو تشبيه مركب محسوس بمعنى معقول تقريبًا إلى فهم المخاطب، فشبه تردده بين الطائفتين؛ أي: المسلمين والكافرين تبعًا لهواه أو مراداته، وقصدًا إلى شهواته بتردد الشاة العائرة التي لا تستقر على حال، وبذلك وصفهم الله تعالى في قوله: ﴿مُدَبِّدُ بِينَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلَا إِلَى هَوُلاً .

قال السندي: «قوله: «مثل الشاة العائرة» أي: المترددة بين قطيعين، وهي التي تطلب الفحل للضراب، فتردد بين القطيعين، فلا تستقر مع إحداهما، والمنافق بين المؤمنين والمشركين تبعًا لهواه وغرضه الفاسد، وفيه سلب الرجولية عن المنافق»(۳).

وقال ابن تيمية: «وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه، كما قال تعالى في حق الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه ويأتاك وُهُوَ خَلاعُهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَ المنافقين: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَالِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَلاعُهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٠٧ و١٤٣)، ومسلم (٤/ ٢١٤٦/ ٢٧٨٤)، والنسائي (٨/ ٤٩٩/ ٥٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) المرقاة (١/ ٢٢٩–٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية السندي على النسائي (٨/ ٤٩٩).

يُرَا يُونَ النَّاسَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَلَن يَجَد لَهُ سَبِيلًا ﴾ ، وقال النبي ﷺ: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم اللّه ورسوله ، وقال في حقهم : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنفِقِينَ الْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللّهُ مَرَ إِلَى الّنِينَ تَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُم وَلا عَلَيْ مَنْ وَيَعِلْفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَقْلَتُونَ ﴾ (٢) فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود ولا من عضب اللّه عليهم ، ما هم من اليهود والا هم منا ، مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتتر ، وغيرهم ، وقلبه مع طائفته ، فلا هو مؤمن محض ، ولا هو كافر ظاهرًا وباطنًا ، فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم اللّه ورسوله ، وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفارًا ولا منافقين ، بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون عباده ويمنعون لله ويمنعون لله ويمنعون لله ويمنعون لله ويمنون لله ويمنعون لله ويمنعون لله ويمنعون الله ويمنون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنون الله ويمنون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنعون الله ويمنون الله ويمنون المؤلون المؤلون

<sup>(</sup>١) المنافقون: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) المجادلة: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٤٩–٢٥٠).

# قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَن تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿ ﴾

\*غريب الآية:

سلطانًا: أي: حجة تثبت ضد مدعيها.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: (وهذا نهي من الله عباده المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم عنه من موالاة أعدائه، يقول لهم -جل ثناؤه-: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا توالوا الكفار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن أوجبت له النار من المنافقين، ثم قال -جل ثناؤه- متوعدًا من اتخذ منهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن هو لم يرتدع عن موالاته، وينزجر عن مخالته أن يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه بي بتبشيرهم بأن لهم عذابًا أليمًا، فيرسولي في أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ممن قد آمن بي وبرسولي في نَعَمَلُوا بِلَوْ عَلَيْكُمُ سُلَطَنَا مُبِينًا في ، يقول: حجة باتخاذكم الكافرين وبرسولي في التخاذكم الكافرين

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۳۹۲-۳۹۳).

أولياء من دون المؤمنين، فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين وصف لكم صفتهم، وأخبركم بمحلهم عنده، ﴿ يُبِينًا ﴾ يعني: عن صحتها وحقيتها، يقول: لا تعرضوا لغضب الله بإيجابكم الحجة على أنفسكم، في تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به (().

قال ابن عاشور: «وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين، ومن الوقوع في النفاق؛ لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين؛ فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق، وتحذير من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين، وتشهير بنفاق المنافقين، وتسجيل عليهم أن لا يقولوا: كنّا نجهل أنّ اللّه لا يحبّ موالاة الكافرين»(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٥/ ٢٤٢).

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَكِ مِنَ النَّادِ وَلَن تَجِدَ لَهُمَّ نَصِيرًا ۞﴾

#### \*غريب الآية:

الدَّرْك: مأخوذ من المُداركة، وهي المتابعة. وسميت طبقات النار دَرَكات؛ لأن بعضها مدارك لبعض.

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم، وكل طبق من أطباق جهنم، وكل طبق من أطباق جهنم درك»(١).

وقال: «وأما قوله: ﴿وَلَنَ يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴾ فإنه يعني: ولن تجد لهؤلاء المنافقين -يا محمد- من الله إذا جعلهم في الدرك الأسفل من النار ناصرًا ينصرهم منه، فينقذهم من عذابه، ويدفع عنهم أليم عقابه»(٢).

قال محمد رشيد رضا: «وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم شر أهلها بما جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم، فأرواحهم أسفل الأرواح، وأنفسهم أخس الأنفس، وأكثر الكفار قد أفسد فطرتهم التقليد، وغلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيد، فهم مع إيمانهم بالله يشركون به غيره، باتخاذهم شفعاء عنده، ووسطاء بينهم وبينه، قياسًا على معاملة ملوكهم المستبدين، وأمرائهم الظالمين، وهم لا يرضون لأنفسهم النفاق في الدين، ومخادعة الله والمؤمنين، والإصرار على الكذب والغش، ومقابلة هذا بوجه وذاك بوجه، فلما كان المنافقون أسفل الناس أرواحًا وعقولًا كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار. ﴿وَلَن يَهِدَ لَهُم نَعِيماً في ينقذهم من عذابها أو يرفعهم من الطبقة السفلي إلى ما فوقها (٣٠٠٠).

(٢) المصدر السابق (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٥/ ٤٧٤).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: « ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ أي: راجعوا الحق، وأبوا إلا الإقرار بوحدانية اللَّه وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه، من نفاقهم، ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ يعني: وأصلحوا أعمالهم، فعملوا بما أمرهم اللَّه به، وأدُّوا فرائضه، وانتهوا عما نهاهم عنه، وانزجروا عن معاصيه، ﴿ وَأَعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ ﴾ يقول: وتمسكوا بعهد اللَّه. وقد دللنا فيما مضى قبل على أن الاعتصام: التمسك والتعلق، فالاعتصام بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه من طاعته، وترك معصيته ﴿ وَأَخْلُصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها لله، فأرادوه بها، ولم يعملوها رثاء الناس، ولا على شك منهم في دينهم، وامتراء منهم، في أن اللَّه محص عليهم ما عملوا، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه، وجزاء المسيء على إساءته، أو يتفضل عليه ربه، فيعفو، متقربين بها إلى اللَّه، مريدين بها وجه اللَّه، فذلك معنى إخلاصهم لله دينهم، ثم قال -جل ثناؤه-: ﴿ فَأُوْلَتُهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يقول: فهؤلاء الذين وصف صفتهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم، واعتصامهم باللَّه، وإخلاصهم له مع المؤمنين في الجنة، لا مع المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم، الذين أوعدهم الدرك الأسفل من النار، ثم قال: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ يقول: وسوف يعطى الله هؤلاء الذين هذه صفتهم على توبتهم وإصلاحهم، واعتصامهم باللُّه، وإخلاصهم دينهم له على إيمانهم، ثوابًا عظيمًا، وذلك درجات في الجنة، كما أعطى الذين ماتوا على النفاق منازل في النار، وهي السفلي منها؛ لأن اللَّه -جل ثناؤه- وعد عباده المؤمنين أن

يؤتيهم على إيمانهم ذلك، كما أوعد المنافقين على نفاقهم ما ذكر في كتابه، (١٠).

قال الرازي: (واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين، وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة العقاب عنهم أمورًا أربعة: أولها: التوبة، وثانيها: إصلاح العمل، فالتوبة عن القبيح، وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام على الحسن، وثالثها: الاعتصام بالله، وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت؛ لأنه لو كان مطلوبه جلب المنافع ودفع المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العمل سريعًا، أما إذا كان مطلوبه مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والاعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها. ورابعها: الإخلاص، والسبب فيه أنه تعالى أمرهم أولًا بترك القبيح، وثانيًا بفعل الحسن، وثالثًا أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى - خالصًا وأن لا يمتزج ورابعًا: أن يكون ذلك الغرض -وهو طلب مرضاة الله تعالى - خالصًا وأن لا يمتزج به غرض آخر، فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة فعند ذلك قال: ﴿ فَأُولَتُهِكَ مَعَ المنافقين إليهم، فقال: ﴿ وَسَوّفَ يُؤْتِ اللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ أَبُرًا عَظِيمًا ﴾ وهذه القرائن دالة المنافقين إليهم، فقال: ﴿ وَسَوّفَ يُؤْتِ اللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ أَبُرًا عَظِيمًا ﴾ وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى "."

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (١١/ ٨٩).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَـُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنــُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿مَّا يَفْعَـُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْر وَءَامَنتُمْ ﴾ : ما يصنع اللَّه أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى الله، ورجعتم إلى الحق الواجب لله عليكم، فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأولادكم، بالإنابة إلى توحيده، والاعتصام به، وإخلاصكم أعمالكم لوجهه، وترك رياء الناس بها، وآمنتم برسوله محمد ﷺ فصدّقتموه، وأقررتم بما جاءكم به من عنده، فعملتم به، يقول: لا حاجة باللَّه أن يجعلكم في الدرك الأسفل من النار إن أنتم أنبتم إلى طاعته وراجعتم العمل بما أمركم به، وترك ما نهاكم عنه؛ لأنه لا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعًا ، ولا يدفع عنها ضرًّا ، وإنما عقوبته من عاقب من خلقه جزاءً منه له على جراءته عليه، وعلى خلافه أمره ونهيه، وكفرانه شكر نعمه عليه، فإن أنتم شكرتم له على نعمه، وأطعتموه في أمره ونهيه، فلا حاجة به إلى تعذيبكم؛ بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعة له وشكر، بمجازاتكم على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم، فلم تبلغه آمالكم، وكان الله شاكرًا لكم ولعباده على طاعتهم إياه بإجزاله لهم الثواب عليها، وإعظامه لهم العوض منها، عليمًا بما تعملون أيها المنافقون وغيركم من خير وشر، وصالح وطالح، محص ذلك كله عليكم، محيط بجميعه، حتى يجازيكم جزاءكم يوم القيامة، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته»(١).

قال القنوجي: «هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرد المجازاة للعصاة، والاستفهام للتقرير، والمعنى: أي منفعة له في عذابكم

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٣٤٠).

﴿إِن شَكَرْتُكُر وَءَامَنتُمُ ﴿ فَإِن ذَلَكَ لَا يَزِيدُ فِي مَلَكَهُ كَمَا أَنْ تَرَكُ عَذَابِكُم لَا يَنقَص من سَلَطَانَهُ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ أي: يشكر عباده على طاعته فيثيبهم عليها، ويتقبلها منهم (١٠).

<sup>(</sup>١) فتح البيان (٣/ ٢٨٠).

قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله.

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين.

وقوله: ﴿إِلَّا مَن ظُلِرٌ ﴾ أي: فإنه يجوز له أن يدعو على مَنْ ظلمه، ويشتكي منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه، وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: ﴿فَمَنَ عَفَى وَأَصْلَمَ فَأَجُرُمُ عَلَى اللَّهُ ﴾ (١).

﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع، فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك.

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن، عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: ﴿إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ وهذا يشمل كل خير قولي وفعليّ، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب.

﴿ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓو ﴾ أي: عمّن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. فمَنْ عفا لله عفا اللّه عنه، ومَنْ أحسن

<sup>(</sup>١) الشورى: الآية (٤٠).

أحسن اللَّه إليه، فلهذا قال: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ أي: يعفو عن زلاّت عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته.

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية الآل.

قال ابن عاشور: «ورخّص اللَّه للمظلوم الجهر بالقول السيّئ ليشفي غضبه ؟ حتّى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد، ففي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به. والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم ﴿لَّا يُمِبُ اللَّهُ الْجَهَرَ وَاللَّهُ وَوَ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ .

وقد دلّت الآية على الإذن للمظلوم في جميع أنواع الجهر بالسوء من القول، وهو مخصوص بما لا يتجاوز حدّ التظلّم فيما بينه وبين ظالمه، أو شكاية ظلمه: أن يقول له: ظلمتني، أو أنت ظالم؛ وأن يقول للناس: إنّه ظالم، ومن ذلك الدعاء على الظالم جهرًا؛ لأنّ الدعاء عليه إعلان بظلمه وإحالته على عدل اللّه تعالى، ونظير هذا المعنى كثير في القرآن، وذلك مخصوص بما لا يؤدّي إلى القذف؛ فإنّ دلائل النهي عن القذف وصيانة النفس من أن تتعرّض لِحدّ القذف أو تعزير الغيبة؛ قائمة في الشريعة. فهذا الاستثناء مقيد إباحة الجهر بالسوء من القول من جانب المظلوم في جانب ظالمه»(٢).

وقال القرطبي كَثَلُلُهُ: «قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ تحذير للظالم حتى لا يظلم، وللمظلوم حتى لا يتعدّى الحد في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله: ﴿إِن لَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوّهٍ ﴾ فندب إلى العفو ورغّب فيه. والعفو من صفة اللّه تعالى مع القدرة على الانتقام؛ وقد تقدّم في (آل عمران) فضل العافين عن الناس. ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن اللّه يعفو عنك. روى ابن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي: «ليقم مَنْ أُجرُهُ على الله» فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله عَفَا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله عَلَا اللّه عَلَا المَعْ اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَى اللّه عَلَا عَلَى اللّه عَلَا عَلَا عَلَى اللّه عَلَا عَ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٠٧–٢٠٨). (٢) التحرير والتنوير (٦/ ٦-٧).

# اللهِ ﴾ (۱) (۲).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في انتصار المظلوم من الظالم

\* قال إبراهيم: «كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا»(٣).

#### \*غريب الأثر:

يُستَذَلُّوا: بضم الياء وفتح التاء والمعجمة: من الذُّلِّ؛ أي: يطلبوا ذلَّ الناس وإهانتهم.

فإذا قَدَروا: بفتح الدال المهملة؛ أي: تمكّنوا.

#### \* فوائد الأثر:

قال الإمام ابن عادل تَظَلَّلُهُ: «قال المفسرون: معنى ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلجَهْرَ وَالشَّوَءِ ﴾: القول القبيح، ﴿ إِلَّا مَن ظُلِرً ﴾ فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم، وأن يدعو عليه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَمَنِ ٱنْصَرَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴾ (١٠).

قال الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعنّي عليه، اللهم استخرج حقي، اللهم حل بيني وبين ما يريد، ونحوه من الدعاء.

وقيل: إن شُتم جاز أن يشتم بمثله، ولا يزيد عليه.

قال ابن عباس وقتادة: لا يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره، إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على ظالمه.

وقال مجاهد: إلا أن يجهر بظلم ظالمه له.

وقال الأصم: لا يجوز إظهار الأحوال المستورة؛ لأن ذلك يصير سببًا لوقوع الناس في الغيبة؛ ووقوع ذلك الإنسان في الريبة، ولكن من ظُلِم فيجوز إظهار ظلمه؛ بأن يذكر أنه سرق أو غصب.

وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رفي فإن رجلًا شتمه، فسكت مرارًا ثم رد

الشورى: الآية (٤٠).
 الجامع لأحكام القرآن (٦/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه (١٣٦/٥)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) الشورى: الآية (٤١).

عليه، فقام النبي ﷺ. فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس، فلما رددتُ عليه قمتَ. قال: «إن ملكًا كان يردِّ عنك، فلما رددتَ عليه ذهب الملك وجاء الشيطان، فلم أجلس عند مجيء الشيطان، فنزلت الآية.

وقيل: نزلت في الضيف؛ روى عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل على قوم لا يُقرونا فما ترى؟ فقال النبي ﷺ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوه، فإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»(٢).

وقيل: معنى الآية إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفرًا كان أو نحوه، فذلك مباح، فالآية على ذلك في الإكراه.

قال قطرب: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِرٌ ﴾ يريد: المُكرَه؛ لأنه مظلوم، قال: ويجوز أن يكون المعنى إلا من ظُلم على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظُلم؛ أي: لا يحب الظالم؛ كأنه يقول: يحبّ من ظُلم أي: يأجُر من ظُلم، والتقدير على هذا القول: لا يحبّ الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظُلم على البدل.

قال القرطبي: وظاهر الآية يقتضي أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ولكن مع اقتصاد إن كان مؤمنًا، كما قال الحسن، فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا، وإن كان كافرًا فأرسل لسانك وادع بما شئت؛ كما فعل النبي على حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسِني يوسف»(٣)،(٤).

\*عن أبي هريرة الله قال: «جاء رجل إلى النبي الله يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثًا فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق»، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى منى شيئًا تكرهه» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٦)، وأبو داود (٥/ ٤٨٩٧/ ٤٨٩٧) من حديث أبي هريرة ﴿

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٩٤)، والبخاري (١٠/ ٧٠٩/ ٢٠٠٠)، ومسلم (١/ ٢٦٦-٢٦٤/ ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ٢٥-١٥٥)، والنسائي (٢/ ٢٥-١٥٥) عن حديث أبي هريرة على .

<sup>(</sup>٤) اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٤)، وأبو داود (٥/ ٣٥٧-٣٥٨/ ١٥٥٣)، وصححه ابن حبان (٢/ ٨٧٠/ ٢٧٠)، والحاكم (٤/ ١٦٥-١٦٦).

\*عن أبي هريرة هذا وأن رجلًا شتم أبا بكر والنبي على جالس، فجعل النبي على يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي على وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله! كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان.

ثم قال: يا أبا بكر! ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله على إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله على بها قلة»(١٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال صاحب «عون المعبود»: «والمراد ههنا من الوقوع به سبه؛ كما في الرواية الآتية: «فانتصر منه أبو بكر» أي: عملًا بالرخصة المجوزة للعوام، وتركّا للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا آَصَابَهُمُ الْبَئِيُ مُمْ يَنفَصِرُونَ ﴿ وَجَرَّوُوا المناسبة لمرتبة الخواص. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا آَصَابَهُمُ الْبَئِيُ مُمْ يَنفَصِرُونَ ﴿ وَجَرَّوُوا المناسبة لَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ ﴿ (")، وقسال عَلَى: ﴿وَإِنْ عَاقِبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُهُ بِهِ قَلْ فَكَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ ﴿ (")، هو طَلَقَهُ وإن كان جمع بين بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُهُ بِهِ قَلْ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِينَ ﴿ ("). هو طَلَقَهُ وإن كان جمع بين الانتقام عن بعض حقه وبين الصبر عن بعضه ؛ لكن لما كان المطلوب منه الكمال المناسب لمرتبته من الصديقية ؛ ما استحسنه على (").

\* قال العباس عليه: «. . . يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن . . . » الحديث (٥٠) .

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي كَغُلِللهُ: «وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول

أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣٦)، وأبو داود (٥/ ٢٠٤/ ٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) الشورى: الآيتان (٣٩و٤٤). (٣) النحل: الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) عون المعبود (١٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) هو جزء من حديث طويل أخرجه: البخاري (١٣/ ٣٤٣–٣٤٤/ ٧٣٠٥)، ومسلم (٦/ ١٣٧٧–١٣٧٩) ١٧٥٧[٤٩])، وأبو داود (٦/ ٣٦٥–٣٦٨/ ٢٩٦٣)، والترمذي (٤/ ١٣٥–١٣٦١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٤–٦٦/ ١٣١٠). وليس عند بعضهم ذكر موضع الشاهد.

العباس في علي والمحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يردّ عليه واحد منهم؛ لأنها كانت حكومة، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه، حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا استوت المنازل أو تقاربت، وأما إذا تفاوتت، فلا تُمكّن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء، وإنما تطلب حقها بمجرّد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدلّ الآثار. ووجه آخر: وهو أن هذا القول أخرجه من العباس المغضب وصولة سلطة العمومة! فإن العمّ صنو الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه، لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في محاجّة ولاية دينية؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن مخالفته فيها تؤدّي إلى أن الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار إلى هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما» (1).

\* عن أبي هريرة هذه أن رسول الله على قال: «المستبان ما قالا ؛ فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم»(٢).

## ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «ومعنى الكلام: أن المبتدئ بالسب هو المختص بإثم السب؛ لأنه ظالم به إذ هو مبتدئ من غير سب ولا استحقاق، والثاني منتصر فلا إثم عليه ولا جناح عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَمَرَ بَعْدَ ظُلِيهِ قَأْوَلَكِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ﴾ (٣) لكن السب المنتصر به وإن كان مباحًا للمنتصر فعليه إثم من حيث هو سب، لكنه عائد إلى الجاني الأول؛ لأنه هو الذي أحوج المنتصر إليه وتسبب فيه، فيرجع إثمه عليه، ويسلم المنتصر من الإثم؛ لأن الشرع قد رفع عنه الإثم والمؤاخذة، لكن ما لم يكن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٠٠/ ٢٥٨٧)، وأبو داود (٥/ ٢٠٣/ ٤٨٩٤)، والترمذي (٤/ ٢١٠/ ١٩٨١) وقال: «حسن صحيح». (٣) الشورى: الآية (٤١).

من المنتصر عدوان إلى ما لا يجوز له، كما قال: «ما لم يعتدِ المظلوم» أي: ما لم يجاوز ما سُبّ به إلى غيره؛ إما بزيادة سب آخر أو بتكرار مثل ذلك السب، وذلك أن المباح في الانتصار أن يرد مثل ما قال الجاني أو يقاربه؛ لأنه قصاص، فلو قال له: يا كلب، مثلًا، فالانتصار أن يرد عليه بقوله: بل هو الكلب، فلو كرر هذا اللفظ مرتين أو ثلاثًا لكان متعديًا بالزائد على الواحدة، فله الأولى وعليه إثم الثانية، وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى، فيقول له: خنزير، مثلًا، كان كل واحد منهما مأثومًا؛ لأن كلُّا منهما جاز على الآخر، وهذا كله مقتضى قوله تعالى: ﴿ فَمَن اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) وقوله: ﴿وَجَزَؤُا سَيِنَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (١) وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذبًا أو بهتانًا، فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداءً ولا قصاصًا ، وكذلك لو كان قذفًا ، فلو رده كان كل واحد منهما قاذفًا للآخر، وكذلك لوسب المبتدئ أبا المسبوب، أو جده، لم يجز له أن يرد ذلك؛ لأنه سب لمن لم يجن عليه، فيكون الرد عدوانًا لا قصاصًا. قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما يجوز سب المرء به عند التأديب كالأحمق، والجاهل، والظالم؛ لأن أحدًا لا ينفك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء، فهذا إذا كافأه بسبه فلا حرج عليه ولا إثم، وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه لذلك»(٣).

\*عن عائشة زوج النبي على قالت: «أرسل أزواج النبي على فاطمة بنت رسول الله على إلى رسول الله على مرطي، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها، فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا ساكتة، قالت: فقال لها رسول الله على: أي بنية! ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى، قال: فأحبّي هذه، قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله على فرجعت إلى أزواج النبي في فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول الله على وسول الله على فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقالت فاطمة: والله

(٢) الشورى: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٦/ ٢٦٥ – ٢٧٥).

لا أكلمه فيها أبدًا، قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي 難 زينب بنت جحش، زوج النبي 難، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله 難، ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدّ كانت فيها، تسرع منها الفيئة، قالت: فاستأذنت على رسول الله 難، ورسول الله 難 مع عائشة في مِرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله 難، فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: ثم وقعت بي، فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله 難، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله 難 لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما وقعتُ بها لم زينب حتى عرفت أن رسول الله 難 لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما وقعتُ بها لم أنشبها حين أنحيتُ عليها، قالت: فقال رسول الله ﷺ وتبسّم: إنها ابنة أبي بكر، (۱۰).

#### \*غريب الحديث:

حين أنحيتُ عليها: معناه: حيث قصدتها واعتمدتها بمعارضتها وبجواب كلامها.

أنشبها: لم ينشب أن فعل كذا؛ أي: لم يلبث. ولم أنشبها: لم أمهلها.

#### \* فوائد الحديث:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٨)، والبخاري (٥/ ٢٥٦-٢٥٧/ ٢٥٨١)، ومسلم (٤/ ١٨٩١-٢٤٤٢) واللفظ له، والنسائي (٧/ ٢٥٥-٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٣/ ١٣٣–١٣٤/ ٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٢٢/ ٤٠٧٨) من حديث سعد 🚓.

ابتدأتها ، ﴿ وَلَمَنِ ٱنْكَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ فَأُولَيِّكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ (١) (٢).

\* عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي ﷺ: إنك تبعثنا بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف»(٣).

#### \*غريب الحديث:

لا يَقْرُوننا: بفتح أوله وسكون القاف؛ أي: لا يضيفوننا.

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن تيمية: «قال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللهُ وَمِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ ﴾ وقد روي أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه، فإذا كان هذا في من ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه، وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان، ولا دخول في كذب، ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل (1).

قال القرطبي: «هذا مما استدل به الليث على وجوب الضيافة. وهو ظاهر في ذلك، غير أن هذا محمول على ما كان في أول الإسلام من شدة الأمر، وقلة الأزواد، فقد كانت السرية يخرجها النبي على ولا يجد لها إلا مزودي تمر. فكان أمير السرية يقوتهم إياه، كما قد اتفق في جيش أبي عبيدة (٥٠). . . وإذا وجب التضييف كان للضيف طلب حقه شرعًا، وإن لم يكن الحال هكذا فيحتمل أن يكون هذا الحق المأمور بأخذه هو حق ما تقتضيه مكارم الأخلاق وعادات العرب كما قررناه، فيكون هذا الأخذ على جهة الحض والترغيب بإبداء ما في الضيافة من

الشورى: الآية (٤١).
 الأية (٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤٩)، والبخاري (٥/ ١٣٦/ ٢٤٦١)، ومسلم (٣/ ١٣٥٣/ ١٧٢٧)، وأبو داود (٤/ ١٢٠٠/ ١٣٥٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢/ ٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۲۲۹-۲۳۰).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٣١١)، والبخاري (٨/ ٩٧/ ٤٣٦٠)، ومسلم (٣/ ١٥٣٥-١٥٣٦)، وأبو داود (٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٦٢/ ٢٣٦)، والبخاري (٤/ ٢٤٧٥-٥٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٣٦/ ٢٣٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٢٣٩٢/ ٢٣٦١) من طرق عن جابر ﷺ.

الثواب والخير، وحسن الأحدوثة، ونفي الذم والبخل، لا على جهة الجبر والقهر؛ إذ الأصل أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب قلبه، ويحتمل أن يراد بالقوم الممرور بهم أهل الذمة، فينزل بهم الضيف، فيمنعونه ما قد جُعل عليهم من التضييف، فهؤلاء يؤخذ منهم، ما جُعل عليهم من الضيافة على جهة الجبر من غير ظلم ولا تعد. وقد رأى مالك سقوط ما وجب عليهم من ذلك لما أحدث عليهم من الظلم. والله تعالى أعلم)(۱).

وقال الحافظ كَثَلَّهُ: «ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:

أحدها: حمله على المضطرين، ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذه منه كرهًا. قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرًا.

ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك، ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف: «وجائزته يوم وليلة»(٢)، والجائزة تفضل لا واجبة، وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة، وفي حديث المقدام ابن معديكرب مرفوعًا: «أيما رجل ضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله»(٣) أخرجه أبو داود، وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء.

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام،

<sup>(</sup>۱) المفهم (۵/ ۲۰۰-۲۰۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٣١)، والبخاري (١٠/ ٥٤٦/ ٦٠١٩)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢–١٣٥٣)، وأبو داود (٤/ ١٠٢٨ ١٣٥٧)، وأبو داود (٤/ ١٢١٢ / ٣٦٧٥)، والنسائي في الكبرى
 (١٢ - ١٢٧ / ٣١٤)، والترمذي (٤/ ٣٠٤)، وابن ماجه (١/ ١٢١٢ / ٣٦٧٥)، والنسائي في الكبرى
 (١١ / ١١٧٧٩ / ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٣١)، وأبو داود (٤/ ١٢٩- ١٣٠/ ٣٧٥١)، وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف سنن أبى داوده.

فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه لا قيام لهم إلا بذلك، حكاه الخطابي، قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال، قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة، وقال: ويدل له قوله: "إنك بعثتنا» وتعقب بأن في رواية الترمذي "إنا نمر بقوم».

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم، وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص، ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة، أشار إلى ذلك النووي.

خامسها: تأويل المأخوذ، فحكى المازري عن الشيخ أبي الحسن من المالكية: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم. وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله. وأقوى الأجوبة الأول، واستدل به على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي، فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون غريمه منكرًا ولا بينة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف، فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضًا، وعند المالكية الخلاف، وجوزه الحنفية في المثليّ دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف، واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك، ومحل الجواز في الأموال أيضًا ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك» (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ١٣٦–١٣٧).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينَا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُغَرِقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾

### اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يتوعد تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود –عليهم لعائن الله – آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد –عليهما الصلاة والسلام –، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد الله والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشت، ثم كفروا بشرعه، فرفع من بين أظهرهم، والله أعلم.

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء، فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيًا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴾، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُعَزِّقُوا بَيِّنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ أي: في الإيمان ﴿وَيَعُولُونَ نَوْتُ سَبِيلًا ﴾ أي: كفرهم طريقًا ومسلكًا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: ﴿أَوْلَتِكَ مُمُ الكَيْرُونَ حَقًا ﴾ أي: كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به ؟ لأنه ليس شرعيًا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به ؟ لأنه ليس شرعيًا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه

رسول اللَّه لآمنوا بنظيره، وبمن هو أوضح دليلًا وأقوى برهانًا منه، أو نظروا حق النظر في نبوته.

وقوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ ؛ أي: كما استهانوا بمن كفروا به ، إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله ، وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه ، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته ، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله ﷺ ، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة ، وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه ، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي ، ﴿ وَمَرْرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْسَكَنَةُ وَبَامُو بِمَضَبِ مِنَ اللهِ اللهِ الله في الدنيا والآخرة .

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُغَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَلِهِ مِّنْهُمْ ﴾ يعني بذلك: أمة محمد ﷺ ، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله اللَّه وبكل نبي بعثه اللَّه، كما قال تعالى: ﴿ وَامْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ (٣) الآية.

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعدلهم الجزاء الجزيل، والثواب الجليل، والعطاء الجميل، والعطاء الجميل، والعطاء الجميل، فقال: ﴿ أُولَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمْ ﴿ على ما آمنوا باللّه ورسله ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أي: لذنوبهم (٣).

قال السعدي: «هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن باللَّه وبرسله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله.

وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إن هذا إلا مجرد أماني؛ فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله.

فإن مَنْ تولى اللَّه حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام توليه، ومَنْ عادى أحدًا من رسله فقد عادى اللَّه، وعادى جميع رسله كما قال تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًا لِيَهِ ﴾ (١) الآيات.

 <sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٦١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٦-٣٩٧). (٤) البقرة: الآية (٩٨).

وكذلك مَن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن، ولهذا قال: ﴿ أُولَكِنِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًا ﴾ وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر.

ووجه كونهم كافرين -حتى بما زعموا الإيمان به- أن كل دليل دلهم على الإيمان بما آمنوا به موجود هو أو مثله، أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها، ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقًا، ذكر عقابًا شاملًا لهم ولكل كافر، فقال: ﴿ وَأَعَدَدُنَا لِلْكَ فِينَا كَا مُهِينًا ﴾ كما تكبروا عن الإيمان بالله، أهانهم بالعذاب الأليم المخزي.

﴿وَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر اللَّه به عن نفسه ، وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام . ﴿وَلَمْ يُغَرِّقُوا بَايْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ ﴾ ، بل آمنوا بهم كلهم ، فهذا هو الإيمان الحقيقي ، واليقين المبني على البرهان .

﴿ أُوْلَيَهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أَجُورُهُمُ ﴿ أَي: جزاء إيمانهم، وما ترتب عليه من عمل صالح، وقول حسن، وخلق جميل، كلَّ على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنُورًا رَّحِيمًا ﴾ يغفر السيئات ويتقبل الحسنات (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٠٨-٢١).

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَاكُ أَهْلُ الْكِئْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ شَالُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ شُلُطَنَا ثَبِينَا ﷺ وَمُقَلَنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ شُجَدًا سُلُطَنَا ثَبِينَا ﷺ وَمُقْلَنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ شَجَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيئَقًا عَلِيظًا ﴿ ﴾ وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيئَقًا عَلِيظًا ﴾

#### \*غريبالآية:

جَهْرَةً: عيانًا غير محتجب.

الطُّور: اسم لكل جبل.

لا تَعْدُوا: لا تتجاوزوا الحد.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكُ ﴾ الآية، لم يبيّن هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلهًا، ولكنه بيّنه في سورة (البقرة) بقوله: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا لَمُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ الآية، لم يبين هنا هل امتثلوا هذا الأمر، فتركوا العدوان في السبت أو لا، ولكنه بينه في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا وأنهم اعتدوا في السبت، كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ ثُمُ ٱلَذِينَ اعْتَدَوّا مِنكُمْ فِي السّبَتِ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَسَّنَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ (١) الآية ، (١) الآية ، (١) .

 <sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٦٥).
 (١) البقرة: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٤٣٠).

قال ابن كثير: «وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك، كما هو مذكور في سورة (سبحان): ﴿وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَقَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾ (١) الآيات. ولهذا قال تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُواْ مُومَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّنعِقَةُ بِظَلْمِهِم ﴾ ؛ أي: بطغيانهم وبغيهم، وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة (البقرة) حيث يقول تعالى: ﴿وَإِذَ وَالنّمُ يَنُومِنَ لَكَ حَقَى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ مُمّ بَمَنْتَكُم مَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ أَنَ اللّهَ عَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ أَنَهُ مَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ أَن اللّهُ عَلَيْكُمْ المَنعِقَةُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴾ (١) .

ثم قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِم ﴾ وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى على وفع وفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم الزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُلُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة ﴾ . . الآية .

﴿ وَقُلْنَا لَمُتُمُ ادَّخُلُوا الْبَابَ سُجِدًا ﴾ أي: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجدًا، وهم يقولون: حطة؛ أي: اللهم حُطّ عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه، حتى تهنا في التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون

(٣) الأعراف: الآية (١٣٨).

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآيتان (٥٥و٥٥).

على أستاههم، وهم يقولون: حنطة في شعرة.

﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي السَّبْتِ ﴾ أي: وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم اللَّه عليهم، ما دام مشروعًا لهم ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴾ أي: شديدًا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي اللَّه عَلَى ، كما هو مبسوط في سورة (الأعراف) عند قوله: ﴿ وَسَّنَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَاةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ . . الآيات "(١).

قال السعدي: «هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد على على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم. وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر، ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول، لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين عليه على «فُلُ سُبَّكَانَ رَيِّ هُلُ سُبَّكَانَ رَيِّ مَنْ لَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا فَهُ (٢).

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقًا، مجرد دعوى لا دليل عليها، ولا مناسبة، بل ولا شبهة، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟

بل نزول هذا القرآن مفرقًا بحسب الأحوال، مما يدل على عظمته واعتناء اللَّه بمن أنزل عليه ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَبِهِدَةً بَمِن أَنزل عليه ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَبِهِدَةً وَبِهِدَةً وَبِهِدَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا حِثْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَآحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴾ (٣).

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم ، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به ، من سؤالهم له رؤية الله عيانًا ، واتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه ، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: الآيتان (٣٣و٣٣).

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة، حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض، والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري.

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدًا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت، فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة.

قال الرازي: «﴿وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾ يعني: أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه، لكنا نصرناه وقويناه، فعظم أمره، وضعف خصمه، وفيه بشارة للرسول ﷺ على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢١٠-٢١٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي (١١/ ٩٧).

قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُّ وَكُفْرِهِم جَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُأْ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ ﴾

#### \*غريب الآية:

بُهتانًا: البهتان: الكذب الفظيع المتبالغ في القبح، الذي يحير من يسمعه ويدهشه.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْبَكَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ لم يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة، وأنها جاءت بولد لغير رشده في زعمهم الباطل -لعنهم الله- وذلك في قوله: ﴿ فَأَتَتْ بِدِ قَوْمَهَا تَحْمِلُمُ فَالُوا يَنَمُ يُكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيبًا ﴾ (١) يعنون ارتكاب الفاحشة ﴿ يَتَأَخَّتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمَراً سَوْءٍ وَمَا كَانَ أَبُوكِ بَعِيبًا ﴾ (١) أي: زانية، فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك (٣).

قوله: ﴿ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ ، وذلك لكثرة إجرامهم واجتراثهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جمًّا غفيرًا من الأنبياء عليه الله، فإنهم قتلوا جمًّا غفيرًا من الأنبياء عليه الله،

<sup>(</sup>١) مريم: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) مريم: الآية (٢٨). (٣) أضواء البيان (١/ ٤٣٠- ٤٣١).

وقولهم: ﴿ قُلُولُنَا عُلَقَالُ ﴾ ، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد؛ أي: في غطاء. وهذا كقول المشركين: ﴿ وَقَالُواْ قُلُولُنَا فَلَ وَقَيْلَ اللَّهِ وَقَيْلَ اللَّهِ مَا نَدْعُونًا إِلْيَهِ ﴾ (١) م. الآية. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غُلف للعلم؛ أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس. وقد تقدم نظيره في سورة (البقرة).

قال الله تعالى: ﴿ بَلَ طَلِعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ ، فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلف وفي أكنة ، قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم. وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه ، وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة (البقرة).

﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ أي: مَرَدت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان.

﴿ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَرِّلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بَهُتَكُا عَظِيمًا ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني أنهم رموها بالزنا»، وكذا قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم، فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك -زاد بعضهم: وهي حائض- فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة (٢٠).

قال الرازي: «قوله: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهُتَنّا عَظِيمًا ﴾ : اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب، ومنكر قدرة الله على ذلك كافر؛ لأنه يلزمه أن يقول: كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى أول، وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر، والقدح في وجود الصانع المختار، فالقوم لا شك أنهم أولًا أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب، وثانيًا نسبوا مريم إلى الزنا، فالمراد بقوله: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ ﴾ هو إنكارهم قدرة الله تعالى، وبقوله: ﴿ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَ بُهُتَنّا عَظِيمًا ﴾ نسبتهم إياها إلى الزنا، ولما حصل التغير لا جرم حسن العطف، وإنما صار هذا الطعن بهتانًا عظيمًا لأنه ظهر عند ولادة عيسى على من الكرامات والمعجزات ما دل على براءتها من كل عيب،

<sup>(</sup>١) فصلت: الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٩).

نحو قوله: ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِعِذَعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا ﴾ ('' ونحو كلام عيسى عَلِيهُ حال كونه طفلًا منفصلًا عن أمه، فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم عليه من كل ريبة، فلا جرم وصف اللَّه تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم، وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال: ﴿ سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ ('' وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم عَلَيْهُ ('').

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مريم: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب (١١/ ١٠٠).

قوله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ قَإِنَّ ٱللَّذِينَ آخْنَلَفُوا فِيهِ لَفِى شَكِّ مِنْلَهُ مَا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلبَّاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِيننا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللّهُ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلبَّاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِيننا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللّهُ عَرْبِيرًا حَكِيمًا ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

صَلَبوه: الصَّلب: القتلة المعروفة: مشتق من الصليب، وهو الوَدَك؛ لأن ودكه وصديده يسيل.

شُبِّه لهم: أي: مثل لهم من حسبوه إياه.

يقينًا: اليقين: هو الأمر الثابت الذي لا شك يخالجه. ومعنى: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا﴾ أي: حكموا بذلك تخمينًا وتوهمًا.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: (وكان من خبر اليهود -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه - أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى، حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات، التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله كل الله، ويصور من الطين طائرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاهَد طيرانه بإذن الله كل الله غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه، ومع هذا كذبوه وخالفوه، وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى لله يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه كل . ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان -وكان رجلًا مشركًا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته: اليونان - وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلًا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا، وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه، ويكف أذاه

عن الناس.

فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه وهو في جماعة من أصحابه، اثنا عشر أو ثلاثة عشر وقيل: سبعة عشر نفرًا -، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك، فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه، أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يُلقى عليه شبهي، وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شابّ منهم، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى، حتى كأنه هو، وفُتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال تعالى: ﴿ إذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى إِنِّ مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى كَمَا قال . . الآية .

فلما رُفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشابّ ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه، ووضعوا الشوك على رأسه، فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح، فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح بن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال: إنه خاطبها، والله أعلم.

وهذا كله من امتحان اللَّه عبادَهُ، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح اللَّه الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم، الذي أنزله على رسوله الكريم، المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات، فقال تعالى -وهو أصدق القائلين، ورب العالمين، المطلع على السراثر والضمائر، الذي يعلم السر في القائلين، ورب العالمين، العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون-: السموات والأرض، العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون-: وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّهَ لَمُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلنِّيَاعَ الظَّنِّ بعني بذلك: من ادعى قتله اليّن اخْلَلُوو في شك من خلك وحيرة وضلال من اليهود، ومن سلّمه من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسُعُر. ولهذا قال: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴾ أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين، ﴿بَل رَفْعَهُ اللهُ إِليَّةً وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا ﴾ أي: منيع الجناب، لا يرام جنابه، متوهمين، ﴿ بَل رَفْعَهُ اللهُ إِليَّةً وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا ﴾ أي: منيع الجناب، لا يرام جنابه، ولا يضام من لاذ ببابه، ﴿ حَكِيمًا ﴾ أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي

يخلقها، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، والسلطان العظيم، والأمر القديم»(١).

قال الرازي: «وهذا يدل على كفر عظيم منهم؛ لأنهم قالوا: فعلنا ذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا راغبين في قتله مجتهدين في ذلك، فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم.

فإن قيل: اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة، فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ والجواب عنه من وجهين: الأول: إنهم قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي الْمَيْلَ إِلَيْكُرُ لَنَجْنُونَ ﴾ (٢)، وكقول كفار قريش لمحمد الله الذكر ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِي نُوزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ﴾ (٣). والثاني: إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعًا لعيسى على عما كانوا يذكرونه به (٤).

قال ابن عطية: «هذه الآية والتي قبلها عدد الله تعالى فيها أقوال بني إسرائيل وأفعالهم على اختلاف الأزمان وتعاقب القرون، فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم المعاصرين لمحمد ، وبيان الحجة في أن وجبت لهم اللعنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهذه الطائفة التي قالت: ﴿إِنَّا قَنْلَنَا الْمَسِيحَ ﴾ غير الذين نقضوا الميثاق في الطور، وغير الذين اتخذوا العجل، وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: ﴿عِيسَى الطور، وغير الذين اتخذوا العجل، وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: ﴿عِيسَى الطور، وغير الذين على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقتل، ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى؛ لأنهم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى، وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول، ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى، فكأنهم قتلوه، وإذا كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه غير رسول، كما أن قريشًا في تكذيبها رسول الله لا ينفعهم فيه اعتقادهم أنه كذاب؛ بل جازاهم الله على حقيقة الأمر في نفسه، ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى

تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٠٠-٤).
 الشعراء: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (١١/ ١٠٠-١٠١).

<sup>(</sup>٣) الحجر: الآية (٦).

\_\_\_\_ (۳۷٦)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

ولا صلبوه ولكن شبه لهم»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رفع عيسى ﷺ

\*عن ابن عباس قال: لما أراد الله كل أن يرفع عيسى به إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت، اثنا عشر رجلًا ورأسه يقطر ماء، فقال: أيكم يلقى شبهي عليه، فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سنّا، فقال: أنا، فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا، فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم الثالثة، فقال الشاب: أنا. فقال عيسى به أنت، فألقي عليه ثم أعاد عليهم الثالثة، فقال الشاب: أنا. فقال عيسى به ألى السماء، وجاء الطلب من اليهود، فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه، فتفرقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة: كان فينا الله كل ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت طائفة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه، فهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله محمدًا الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله محمدًا التي كفرت في زمن عيسى في أين بَنِ الطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأينًا الّينَا الله كان عَدُومٍ بإظهار محمد على دين الكفار في أمنت في زمن عيسى، في أينًا الله كان كذرة كان كذرة المحمد الله على دين الكفار في من كان غيرة كان كذرة كا

#### \*غريب الحديث:

روزنة: الكوة، وهي خرق في الحائط.

طامسًا: فاعل بمعنى مفعول؛ أي: مطموسًا. طمسته طمسًا: محوته.

النسطورية: هي إحدى فرق النصارى، وينسبون إلى نسطوريوس الملقب بالحكيم، المولود سنة ثمانية وثلاثمائة، وأغلب مساكن هذه الفرقة في الشرق،

المحرر الوجيز (٢/ ١٣٣).
 الصف: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي في الكبرى (٦/ ١١٥٩١)، وابن أبي حاتم (٤/ ١١١٠/ ٦٢٣٣). قال الحافظ ابن كثير (٢/ ٤٠١): «وهذا إسناد صحيح».

خاصة العراق وإيران.

اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى تنسب إلى يعقوب السروجي ويسمى البرادعي، ظهر في القرن السادس الميلادي وزعم أن الله هو المسيح ابن مريم.

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وقد اختلف في موت عيسى عليه قبل رفعه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَائِمُكَ ﴾ (١) فقيل على ظاهره، وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيًا» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٦١٠).

\_\_\_\_ (۳۷۸)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ﴾

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

- \* عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ مَبْلَ مُوْتِهِ ﴾ قال: "خروج عيسى ابن مريم "(١).
- \* عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ مَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال: «قبل موت عيسى » (٢).
- \* عن ابن عباس: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِدِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ قَالَ: «هي في قراءة أبيّ: (قبل موتهم)، ليس يهودي يموت أبدًا حتى يؤمن بعيسى، قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي، فقيل: أرأيت إن ضرب عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه (٣٠).
- \* عن ابن عباس عبال الله قال: «لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح»(٤).

#### \*غريب الأحاديث:

خر: الخرُّ: السقوط.

<sup>(</sup>١) أخرجه: الحاكم (٢/ ٣٠٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن جرير (۹/ ۱۰۷۹۶/۳۸۰ و۱۰۷۹۵) من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن جرير (٩/ ٣٨٣/ ١٠٨١٤)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٤٢٧–١٤٢٨/ ٧٠٩). وصححه ابن كثير في التفسير (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن جرير (٩/ ٣٨٣/ ١٠٨١٣)، وصححه ابن كثير (٢/ ٤٠٥).

يلجلج: أي: يرددها.

#### \* فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: (أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به، وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: ﴿ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ ﴾ وكذلك في قوله: ﴿ قَبْلَ مُوْتِدِ أَى عُودِ على عيسى ؛ أي: إلا ليؤمن بعيسي قبل موت عيسى، وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح، ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسي، والله إنه الآن لحيّ، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون، ونقله عن أكثر أهل العلم، ورجحه ابن جرير وغيره. ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالًا أخر، وأن الضمير في قوله: ﴿ بِدِ. ﴾ يعود لله أو لمحمد، وفي ﴿ مُوتِدِيكِ يعود على الكتابي على القولين، وقيل: على عيسى. وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس: (لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسي، فقال له عكرمة: أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى، وفي إسناده خصيف وفيه ضعف. ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبيّ بن كعب: ﴿ إِلَّا لَيُؤْمَنُنَ به قبل موتهم اأي: أهل الكتاب. قال النووي: معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى، وأنه عبد الله وابن أمته، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْهَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْتَنَ ﴾ (١) قال: وهذا المذهب أظهر؛ لأن الأول يخص الكتابي الذي يدرك نزول عيسى، وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله (٢٠).

قال ابن كثير كَظُلَّة: (وهذا هو المقصود من السياق الإخباري بحياته الآن في السماء، وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه، بل رفعه الله إليه، ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة مما تبين في أحاديث الدجال ومما سيأتي أيضًا، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٨).

ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقد روي عن ابن عباس، وغيره أنه أعاد الضمير في قوله: ﴿ قَبْلَ مَوْتِكِ فَ على الكتابي، وذلك لو صح لما كان منافيًا لهذا، ولكن الصحيح في المعنى والإسناد ما ذكرناه، وقد قررناه في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة». اه(١).

\* عن أبي هريرة الله الله الله الله الله الله الله المدينة من خيار أهل الأرض بومئذ، بالأعماق -أو بدابق- فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض بومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سُبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدًا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدًا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم في فأمّهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته "".

#### \*غريب الحديث:

الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب.

#### ★ فوائد الحديث:

قول الروم: «خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا»: قال القرطبي: «الرواية الصحيحة بفتح السين والباء، أي الذين أصابوا منا سبيًا، وقد قيده بعضهم بضم السين والباء، وليس بشيء؛ لأن قول المسلمين في جوابهم: لا واللَّه ما نخلي بينكم وبين إخواننا، يعنون: أنهم منهم في الأنساب والدين، فلو أن الروم طلبوا من سبي منهم لما قالوا لهم ذلك مطلقًا. والله تعالى أعلم»(٣).

 <sup>(</sup>۱) النهاية (۱/ ۱۳۱–۱۳۷).
 (۲) أخرجه مسلم (٤/ ۲۲۲۱/ ۲۸۹۷).

<sup>(</sup>٣) المقهم (٧/ ٢٣١).

قوله: «فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدًا»: قال القرطبي: «لأنهم فروا من الزحف حيث لا يجوز لهم الفرار، فلا يتوب الله عليهم؛ أي: لا يلهمهم إياها، ولا يعينهم عليها؛ بل يصرون على ذنبهم ذلك، ولا يندمون عليه. ويجوز أن يكون معنى ذلك: أنه تعالى لا يقبل توبتهم وإن تابوا، ويكونون هؤلاء ممن شاء الله ألا تقبل توبتهم لعظيم جرمهم»(١٠).

قوله: «فينزل عيسى ﷺ جاء في حديث النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق – وسيأتي – ؛ قال الحافظ ابن كثير: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيتُ في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقيّ جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرّف الراوي في التفسير بحسب ما فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرّف الراوي في التفسير بحسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تُعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيّه، وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح اللَّه تقدّم، فيقول: تقدّم أنت، فإنها أقيمت لك، وفي رواية: بعضُكُم على بعض أمراء تكرمة اللَّه هذه الأمة (٢).

وقد جدّدنا منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيّض اللَّه بناء هذه المنارة من أموال النصارى، لينزل عيسى ابن مريم عليها، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا قُتل، وكذلك حكم سائر كفار أهل الأرض يومئذ، وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك، والتشريع له ذلك، فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة)(٣).

قال القرطبي: «ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى على يرتفع التكليف لئلا يكون رسولًا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم وهذا أمر مردود بقوله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٨٤)، ومسلم (١/ ١٣٧/ ١٥٦) من حديث جابر ١٠٥٠)

<sup>(</sup>٣) النهاية (١/ ١٤٤ – ١٤٥).

تعالى: ﴿وَمَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتُ ﴾ (١) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا نبي بعدي» (٢) وقوله: «وأنا العاقب» (٣) يريد آخر الأنبياء وخاتمهم، وإذا كان ذلك، فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيًا بشريعة متجددة وغير شريعة محمد نبينا على الإ انباع محمد على معا أخبر على حيث قال لعمر: «لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي (٤) (٥).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ "(").

#### \*غريب الحديث:

الصليب: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدعون أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة، وقد يكون فيه صورة المسيح.

يفيض: فاض الماء يفيض فيضًا وفيوضًا وفيضوضة وفيضانًا: كثر حتى سال

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٢١٥/ ٢٨٨٩)، وأبو داود (٤/ ٤٥٠- ٤٥٠/ ٤٢٥٢)، والترمذي (٤/ ٢٥٠/ ٢٢١٥)، وابن ماجه (٢/ ٢٣٠٤/ ٣٩٥٢)، كلهم من حديث ثوبان رفي . وليس عند مسلم وابن ماجه ذكر موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٨٠)، والبخاري (٨/ ٨٦٦/ ٤٨٩٦)، ومسلم (٤/ ١٨٢٨/ ٣٣٥٤)، والترمذي (٥/ ١٢٤/) (٣/ ٢٨٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٩/ ١١٥٩٠) من حديث جبير بن مطعم ﷺ.

<sup>(</sup>٥) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٥٣٨)، والبخاري (٦/ ٢٠٧/ ٣٤٤٨)، ومسلم (١/ ١٣٥/ ١٥٥)، والترمذي (٤/ ٤٣٩) ٢٢٣٣) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (٢/ ١٣٦٣/ ٤٠٨).

(104) 151

444

كالوادي. وفاض الشيءُ: كَثُرَ.

#### \* فوائد الحديث:

قوله: «حَكَمًا»: قال النووي: «أي ينزل حاكمًا بهذه الشريعة، لا ينزل نبيًا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة»(١٠).

قوله: «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير»: «أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس؛ لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه»(٢).

قال القرطبي: «وقتل عيسى للخنزير وكسره الصليب يدل على أن شيئًا من ذلك لم يسوغه لهم، وأن ذلك لا يقر إذا تمكن من تغييره وإزالته»(٣).

قوله: «ويضع الجزية»، قال النووي: «فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي عياض كلله عن بعض العلماء معنى هذا، ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية ويضربها، وهذا كلام القاضي وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فعلى هذا قديقال: هذا والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فعلى هذا قديقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى هذه و الناسخ، بل نبينا هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد هيه المنه الله المتناء من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد الهيه المنه المنه المعلى الله المتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد الهيه المنه المنه المعلى أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد الهيه المعلى المنه المنه المنه المعلى المنه المنه المعلى المنه المنه المعلى المنه الله المنه المعلى المنه المعلى المنه المنه المعلى المنه المنه المعلى المنه المعلى المعلى المنه المعلى المنه المعلى المنه المعلى المنه المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المنه المعلى ا

قال ابن بطال: «وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال، بخلاف زمن

(٢) المقهم (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم (۱/۱۲۳). (۲) فتح الباري (۲/۸۰۳).

<sup>(</sup>٤) شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۲۳–۱۲۶).

عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المال، فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد. وقال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم، فإذا نزل عيسى على زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا، والله أعلم»(1).

قوله: «ويفيض المال» قال النووي: «معناه: يكثر، وتنزل البركات، وتكثر الخيرات؛ بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر، وتقل أيضًا الرغبات لقصر الآمال، وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام علم من أعلام الساعة. والله أعلم»(٢).

قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها»: قال القاري: «أي الواحدة لما فيها من لذة العبادة، والمراد بالسجدة نفسها، أو الصلاة بكاملها لتضمنها لها»(۳).

قال النووي: «فمعناه -والله أعلم- أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات؛ لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض كَالله : معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذ وهوانه، وقلة الشح، وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد، قال: والسجدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة، والله أعلم (1).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حج المسيح عليه الصلاة والسلام

\* عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لَيُهِلَّنَّ ابنُ مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا، أو ليثنينهما»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱/ ۲۰۹). (۲) شرح صحيح مسلم (۲/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>٣) شرح المشكاة (٩/ ٤٣٨).
 (٤) شرح صحيح مسلم (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه: أحمد (٢/ ٢٤٠)، ومسلم (٢/ ٩١٥/ ١٢٥٢).

الآية (١٥٩)

#### \*غريب الحديث:

ليثنينهما: بفتح الياء في أوله، معناه: يقرن بينهما.

#### ★ فوائد الحديث:

فيه دليل على نزول عيسى ﷺ في آخر الزمان لقوله: «ليهلنّ».

فيه أن عيسى عبي عند نزوله سيتبع ما جاء به محمد ﷺ.

بوّب عليه ابن حبان في صحيحه: «ذكر الإخبار بأن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق بعد قتله الدجال»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلاة عيسى ﷺ وراء إمام من أئمة المسلمين

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم؟» (٢).

\* عن جابر عن النبي ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فيقول أميرهم: تعال صلّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه هذه الأمة»(٣).

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم، أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم، فاستجاب

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان (۱۵/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٣٦)، والبخاري (٦/ ٢٠٧/ ٣٤٤٩)، ومسلم (١/ ١٣٦–١٣٧/ ١٥٥[٥٤٧و٢٤٦]).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٨٤)، ومسلم (١/ ١٣٧/ ١٥٦)، وابن حبان (١٥/ ٢٣١/ ٢٨١٩).

اللَّه دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام، فيوافق خروج الدجال، فيقتله، والأول أوجه»(١).

وقال: «وأخرجه مسلم من رواية ابن أخى الزهري عن عمه بلفظ: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمَّكم » وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى وإذا هم بعيسى، فيقال: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلُّ بكم»(٢) ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم -أي: المسلمون- ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلى بهم، إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت »(٣) وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى يصلى خلفه، ذكر ذلك ردًّا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه: «ولا مهدى إلا عيسى»(٤) وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم» يعنى أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله: «وإمامكم منكم» أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسي إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا، وعلى تقدير أن يكون عيسى إمامًا ؛ فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الأمة. قال الطيبي: المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويعكر عليه قوله في حديث آخر عند مسلم: «فيقال له: صلّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة» وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال، ولقيل: أتراه تقدم نائبًا أو مبتدئًا شرعًا، فصلى مأمومًا لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: «لا نبي بعدي»(٥)»(٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۷–۲۲۸).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٥٩ – ١٣٦٢/ ٤٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٤٠ - ١٣٤١ / ٣٩ ). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة؛ (٧٧).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٦١١).

قال القرطبي: «قوله: «وإمامكم منكم» و«أمّكم» أيضًا قد فسره ابن أبي ذئب في الأصل وتكميله: أن عيسى على لا يأتي لأهل الأرض بشريعة أخرى، وإنما يأتي مقررًا لهذه الشريعة ومجددًا لها؛ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع، ومحمد الله آخر الرسل. ويدل على هذا دلالة واضحة قول الأمة لعيسى: «تعال صل لنا فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة: منصوب على أنه مفعول من أجله. وظاهرين: غالبين، عالين، ومنه قوله تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ صَعْمَا لَهُ هَذَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام

\* عن أبي هريرة أن النبي على قال: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، مع الإبل، والنمار مع البقر، والذناب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلى عليه المسلمون (").

\* عن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله أسري به: «لقيت موسى -قال: فنعته - فإذا رجل -حسبته قال: - مضطرب رَجِل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى - فنعته النبي فقال: - ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس - يعني: الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن

<sup>(</sup>١) سورة الصف (٩).

<sup>(</sup>٢) المقهم (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٠٦)، وأبو داود (٤/ ٩٩ ٤ ع ٤٩٩)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٥/ ٢٣٣- ٣٧) أخرجه: أحمد (١/ ٤٠٥) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (١١٠ / ١٦٠).

\_\_\_\_ (۳۸۸)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة -أو: أصبت الفطرة - أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك»(١).

\*عن ابن عمر على قال: «لا واللّه ما قال النبي على لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين، ينطِف رأسه ماء –أو: يهراق رأسه ماء – فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم، فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبهًا ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية (3).

#### \*غريب الأحاديث:

إخوة لعلات: العلات بفتح المهملة: الضرائر، وأصله من تزوج أخرى كأنه على منها، وأبناء العلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى.

مربوع: أي: بين الطويل والقصير.

ممصران: الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.

يدق الصليب: يكسره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۲)، والبخاري (٦/ ٥٨٩/ ٣٤٣٧)، ومسلم (۱/ ١٥٤/ ١٦٨)، والترمذي (٥/  $^{108}$  (١) أخرجه: أحمد (٣١٣) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. والحديث عند النسائي (٨/  $^{108}$  (٨/  $^{108}$  ) مختصرًا دون ذكر موضم الشاهد.

<sup>(</sup>٢) وقع في نسخ البخاري: (عن ابن عمر)، قال ابن حجر: «كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري» هـ. ورجع الحافظ كَثَلْلُهُ بعد بحث طويل وقيم أن الحديث لابن عباس را الله الله عمر. انظر «الفتح» (٦) ٩٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٩٦)، والبخاري (٦/ ٥٩٠/ ٣٤٣٨)، وأخرجه مسلم (١/ ١٥٣/ ١٦٦]) مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ١٢٢ و١٤٤)، والبخاري (٦/ ٥٩٠/ ٣٤٤١)، ومسلم (١/ ١٥٦/ ١٦٩ [٣٧٥])، من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه.

مضطرب: المضطرب: الطويل غير الشديد، وقيل الخفيف الدم.

رَجِل الرأس: ضد الجعد: يقال: شعر رجل، بتثليث الجيم: وهو الذي تكسر يسيرًا، وعرفه في القاموس بأنه الذي يكون بين السموطة والجعودة.

شنوءة: قبيلة سميت بذلك لشنآن بينهم، والنسبة إليها شنآني.

ربعة: أي: مربوع، وقد تقدم.

الديماس: هو في اللغة: السرب، ويطلق أيضًا على الكن، والحمام من جملة الكن، والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن، وهو وقاء كل شيء وستره كالبيت ونحوه – فخرج منه وهو عرقان.

آدم: الأدمة: السمرة.

سَبِط: بفتح المهملة وكسر الموحدة؛ أي: ليس بجعد، وهذا نعت لشعر رأسه. كأنه من رجال الرُّط: بضم الزاي وتشديد المهملة: جنس من السودان، وقيل: هم نوع من الهنود، وهم طوال الأجسام.

ينطف: بكسر الطاء المهملة؛ أي: يقطر، ومنه النطفة.

يُهادى: أي يمشى متمايلًا بينهما.

يهراق رأسه ماء: يتصبب، من أهرق الماء يهريقه إذا صبه، وأصله أراق يريق إراقة.

عنبة طافية: أي بارزة، معناها: ناتئة نتو حبة العنب من بين أخواتها، أريد بها جحوظ عينه الواحدة.

#### \* فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: (ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة)(١).

قال القرطبي: «قوله: «ودينهم واحد»: أي في توحيدهم، وأصول أديانهم،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٣٢٥).

وطاعتهم لله تعالى، واتباعهم لشرائعه، والقيام بالحق، كما قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن وَصَّىٰ بِهِ فُرَحًا ﴾ (١) ولم يرد فروع الشرائع، فإنهم مختلفون فيها كما قال تعالى: عَلَيْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ (٢) (٣).

قوله: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم » قال القرطبي: «أي: أخص وأقرب وأقعد، كقوله على: أخص وأقرب وأحق»(٥٠).

قال القاضي: «وعيسى لما كان قريب الزمن منه ولم يكن بينهما نبي، فكأنهما في زمن واحد وابني أم واحدة، فكانا بخلاف غيرهما، فلذلك قال: «أنا أولى الناس به»، وفسر ذلك بقوله: «وليس بيني وبينه نبي»(٢٠).

قال الحافظ: «أي: أخص الناس به وأقربهم إليه؛ لأنه بشر بأنه يأتي من بعده، قال الكرماني: التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ التَّبِعُوهُ وَهَلَذَا النَّيُ ﴾ (٧) أن الحديث وارد في كونه على متبوعًا، والآية واردة في كونه تابعًا، كذا قال. ومساق الحديث كمساق الآية، فلا دليل على هذه التفرقة، والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى الجمع؛ فكما أنه أولى الناس بإبراهيم، كذلك هو أولى الناس بعيسى، ذاك من جهة قوة الاقتداء به، وهذا من جهة قوة قرب العهد مه (٨).

قوله: «ليس بيني وبينه نبي»: قال الحافظ: «استدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا على، وفيه نظر؛ لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة (يس) كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين، وكانا بعد عيسى، والجواب: أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك، فإنه صحيح بلا تردد، وفي غيره مقال، أو المراد أنه

الشورى: الآية (١٣).
 المائدة: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٦/ ١٧٦–١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٢)، والبخاري (١/ ١٠/ ٢٧٣٢)، ومسلم (٣/ ١٦٦٥/ ١٦٦٥)، وأبو داود (٣/ ١٦٣٥)، وأبو داود (٣/ ٢٨٩٨/٣١٩)، والترمذي (٤/ ٢٣١١/ ٢٣١٥)، وابن ماجه (٢/ ٢٨٩٨/٣١٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٤/ ٢٣٣١)، وابن ماجه (٢/ ٢١٥/ ٢٧٤٠)، من حديث ابن عباس را

<sup>(</sup>٥) المفهم (٦/ ١٧٥). (٦) الإكمال (٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية (٦٨). (٨) فتع الباري (٦/ ٢٠٥).

لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة ، وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى (١٠).

قوله: «ينطف رأسه ماء»: قال الحافظ: «هو محتمل لأن يراد الحقيقة، وأنه عرق حتى قُطر الماء من رأسه، ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه، ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: «يقطر رأسه ماءً وإن لم يُصبه بلل»(۲).

قوله: «سبط الشعر» قال الحافظ: «ووقع في رواية سالم الآتية في نعت عيسى: «إنه آدم سبط الشعر»، وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى: «إنه جعد»، والجعد ضد السبط، فيمكن أن يُجمع بينهما بأنه سبط الشعر، ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره، والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه»(٣).

قوله: «ربعة أحمر» وقوله: «آدم» قال الحافظ: «الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة، والآدم: الأسمر، ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب، وهو في الأصل أسمر، وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر، فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره. . . وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى: «إنه مربوع إلى الحمرة والبياض»، والله أعلم»(٤).

قوله: «لا والله، ما قال رسول الله العيسى: أحمر قال الحافظ: «فيه جواز اليمين على غلبة الظن؛ لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى، وقرّب ذلك أن كلًا منهما يقال له المسيح، وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال. . وكأن ابن عمر قد سمع سماعًا جزمًا في وصف عيسى أنه آدم، فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واهم (٥٠).

قوله: «بينا أنا نائم أطوف بالكعبة»: قال الحافظ: «هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المرة غير المرة التي تقدمت في حديث أبي هريرة، فإن تلك كانت

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/ ٦٠٥).(٣) المصدر السابق (٦/ ٦٠١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٦٠٢/٦).

\_\_\_\_ (۳۹۲)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

ليلة الإسراء، وإن كان قد قيل في الإسراء إن جميعه منام، لكن الصحيح أنه كان في اليقظة»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أمر النبي ﷺ بإقراء السلام على المسيح عيسى ﷺ

\* عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إني الأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه منى السلام»(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الساعاتي: «كان ﷺ يرجو ذلك، ولكن عاجلته المنية فبقيت هذه الوصية في عنق من يدرك عيسى ﷺ من أمة محمد ﷺ (٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدجال وأن عيسى ﷺ يقتله عند نزوله

\* عن عائشة قالت: «دخل علي رسول اللَّه ﷺ وأنا أبكي، فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله! ذكرت الدجال فبكيت، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج بعدي فإن ربكم ﷺ ليس بأعور، إنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام مدينة بفلسطين بباب لُدّ، فينزل عيسى على في الأرض أربعين سنة إمامًا عدلًا، وحكمًا مقسطًا»(١٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٩٨) مرفوعًا وموقوقًا و(٢/ ٢٩٩) موقوقًا. وذكره الهيثمي (٨/ ٢٠٥) وقال: «رواه أحمد مرفوعًا وموقوقًا ورجالهما رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) بلوغ الأماني (٢٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٧٥)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٥/ ٢٣٤-٢٣٥). وقال الهيشمي في «المجمع» (٧/ ٣٣٨): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة».

الآية (١٥٩)

\* عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا، فيقول للناس: أنا ربكم، وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر (ك ف ر) مهجاة، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يردكل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما اللَّه عليه، وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول الجنة، ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة، قال: ويبعث اللَّه معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، بأمر السماء فتمطر فيما برى الناس، ويقتل نفسًا ثم يحيبها فيما يرى الناس، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: أيها الناس! هل يفعل مثل هذا إلا الرب على؟ قال: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم، ويجهدهم جهدًا شديدًا، ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جنى، فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم ري فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلّ بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشى إليه فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادى: يا روح الله! هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدًا إلا قتله، (١).

\*عن النواس بن سمعان قال: «ذكر رسول الله الله الله الله الله الدجال ذات غداة، فخفّض فيه ورفّع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله! ذكرتَ الدجال غداة، فخفّضت فيه ورفّعت حتى ظنناه

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٦٧-٣٦٨)، والحاكم (٤/ ٥٣٠) مختصرًا، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر به. قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: "هو على شرط مسلم". قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٤٣-٣٤٤): "درواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح". قلت: فيه أبو الزبير محمد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن. ولكن للحديث شواهد كثيرة قد مضى بعضها، والله أعلم.

في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، واللَّه خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة (الكهف). إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد الله! فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث المسلم، فيأتي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرًا، وأسبغه ضروعًا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله، فينصرف ضروعًا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله، فينصرف أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلًا ممتلنًا شبابًا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل وجهه يضحك.

فبينما هو كذلك إذ بعث اللّه المسيح بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم اللّه منه، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجات في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى اللّه إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي اللّه عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي اللّه عيسى وأصحابه فيرسل اللّه عيسى وأصحابه أله عيسى وأصحابه فيرسل اللّه عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي اللّه عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي اللّه عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم

ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرًا لا يكنّ منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالمزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرّسل، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من البعد لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة (۱۰).

\* عن عبد اللّه بن عمرو وجاءه رجل، فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! أو: لا إله إلا اللّه، -أو كلمة نحوهما - لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئًا أبدًا. إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا، يحرق البيت، ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول اللّه على المخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين عامًا - فيبعث اللّه عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل اللّه ريحًا باردة من قبل الشأم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان الشأم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان الشأم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم، حسن فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم، حسن فيقي من الناس. ثم يرسل الله مين يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق، ويصعق الناس. ثم يرسل الله من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق، ويصعق الناس. ثم يرسل الله وقال: ينزل الله – مطرًا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أو قال: ينزل الله – مطرًا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٦-١٨٦)، ومسلم (٤/ ٢٢٥٠-٢٢٥٧)، والترمذي (٤/ ٢٤٢-٢٤٥)، والترمذي (٤/ ٢٤٦-٢٤٥)، والنسائي في وابن مناجه (٢/ ١٣٥٦-١٣٥٩)، وأخرجه مختصرًا: أبو داود (٤/ ٤٩٦-٤٩٧) (٢٣١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٥/ ٢٣٥).

أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون، قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا، وذلك يوم يكشف عن ساق»(۱).

\* عن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال، قال: فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث، فقلت: هذا الدجال قد خرج، فقال: اجلس، فجلست، فأتى على العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه، قال: اجلس، فجلستُ فنودي أنها كذبة صبّاغ، قال: فقلنا: يا أبا سريحة! ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا، قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين، فيرد كل منهل، فتطوى له الأرض طي فروة الكبش، حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها، ويمنع داخلها، ثم جبل إيلياء، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسي ابن مريم، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن! هذا يهودي عندي فاقتله، قال: وفيه ثلاث علامات: هو أعور، وربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافريقرؤه كل مؤمن أمى وكاتب، ولا يسخر من المطايا إلا الحمار، فهو رجس على رجس، ثم قال: إنا لغير الدجال أخوف على وعليكم، قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم، قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غنى خفى، قال: فقلت: ما أنا بالغنى ولا بالخفى، قال: فكن كابن اللبون: لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب»(٢).

#### ★غريب الأحاديث:

الدجال: قال القرطبي في «التذكرة»: «قال ابن دحية: قال العلماء: الدجال في

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٦)، ومسلم (٤/ ٢٢٥٨/ ٢٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٠١/ ١١٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٥٣٥-٥٣٠) وصححه، ووافقه الذهبي.

اللغة ينطلق على عشرة وجوه:

الأول: أن الدجال: الكذاب، قاله الخليل وغيره، وأنها دَجْلة، بسكون الجيم، ودَجَلة، بفتحها، كذبة؛ لأنه يدجل الحق بالباطل، وجمعه: دجالون، ودجاجلة في التكسير، وقد تقدم.

الوجه الثاني: أن الدجال مأخوذ من الدجل، وهو طلاء البعير بالقطران، سُمّي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة، وهي القطران، يهنأ به البعير. واسمه إذا فعل به ذلك: المدجّل، قاله الأصمعي.

الوجه الثالث: إنما سمي بذلك لضربه نواحي الأرض وقطعه لها، يقال: دجل الرجل: إذا فعل ذلك.

الوجه الرابع: أنه من التغطية؛ لأنه يغطي الأرض بجموعه، والدجل: التغطية، قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته، ومنه سميت دِجلة لانتشارها على الأرض، وتغطية ما فاضت عليه.

الوجه الخامس: سمي دجالًا لقطعه الأرض؛ إذ يطأ جميع البلاد إلا مكة والمدينة، والدجالة الدفقة العظيمة . . .

الوجه السادس: سمي دجالًا لأنه يغرّ الناس بشره كما يقال: لطخني فلان بشره.

الوجه السابع: الدجال: الممخرق.

الوجه الثامن: الدجال: المموه، قاله ثعلب، ويقال: سيف مدجل: إذا كان قد طلى بالذهب.

الوجه التاسع: الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله، وداخله خزف أو عود، سمى الدجال بذلك لأنه يحسن الباطل.

الوجه العاشر: الدجال: فِرِنْدُ السيف، والفرند: جوهر السيف وماؤه، ويقال بالفاء والباء؛ إذ أصله عين صافية على ما تنطق به العجم فعربته العرب، ولذلك قال سيبويه: وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب، (١).

<sup>(</sup>١) التذكرة (ص: ١٥٨-١٥٩).

\_\_\_\_ (۳۹۸)\_\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

يهودية أصبهان: مدينة من شمال غرب إيران تقع على نهر زنده رود، وهي جنوب طهران بينها وبين شيراز. واليهودية: محلة عظيمة من أصبهان، وكانت تطلق أحيانًا على أصبهان نفسها.

النقب: الطريق في الجبل.

باب لُد: مدينة تقع على بضعة أميال جنوب شرق يافا(١١).

خفقة من الدين: أي: غيابه أو ذهاب أكثره.

المنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي، وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار: منهلًا؛ لأن فيها ماء.

ينماث: أي: يذوب.

فخفض ورقع: بتشديد الفاء فيهما. وفي معناه قولان: أحدهما: أن خفض بمعنى: حقّر، وقوله: رفّع أي: عظمه وفخمه. والوجه الثاني: أنه خفّض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه، فخفّض بعد طول الكلام والتعب ليستريح، ثم رفّع ليبلغ صوته كل أحد بلاغًا كاملًا مفخّمًا.

عاث: العيث: الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه.

سارحتهم: السارحة هي الماشية التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى.

أطول ما كانت ذرًا: الذرى: الأعالي والأسمنة، جمع ذروة، بالضم والكسر. أسبغه ضروعًا: أي: أطوله وأوفره لكثرة اللبن.

ممحلين: أي أصابهم المحل. والمحل على وزن فحل: الجدب والقحط، والإمحال: كون الأرض ذات جدب وقحط، يقال: أمحل البلد إذا أجدب.

يعاسيب النحل: هي ذكورها، وقيل: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كني عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها.

يقطعه جزلتين رمية الغرض: بفتح الجيم على المشهور، وحكي كسرها؛ أي:

<sup>(1)</sup> قال الشيخ الألباني: من مدن فلسطين المحتلة عام ١٩٤٧ قرب الرملة غرب القدس فيها مطار دولي مشهور. (التعليق على الرياض: ٦١٣).

قطعتين، ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته.

مهرودتين: أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، وقيل: هما شِقّتان، والشقة: نصف الملاءة.

لا يدان لأحد بقتالهم: يدان: تثنية يد، والمعنى: لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم.

فحرز: أي: ضمهم. يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ.

حدب ينسلون: الحدب: ما ارتفع من الأرض، وينسلون: يمشون مسرعين. النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، الواحدة: نغفة.

فرسى: قتلى، واحدهم: فريس.

زهمهم: دسمهم.

البخت: الإبل الخراسانية.

لا يكنّ: لا يمنع من نزول الماء. وقيل: لا يحول بينه وبين مكان الماء حائل، بل يعم الأماكن كلها.

مدر: المدر: قطع الطين اليابس.

الزلفة: الزلفة بالتحريك، وجمعها زُلف: مصانع الماء، وتجمع على المزالف أيضًا. وقيل الزلفة: المرآة، وقيل: الزلفة الروضة.

العصابة: الجماعة.

بقحفها: هو مقعر قشرها.

الرُّسُل: اللبن.

اللقحة: بكسر اللام وفتحها: الناقة القريبة العهد بالولادة، وجمعها: لِقَح، بكسر اللام وفتح القاف.

الفئام: الجماعة الكثيرة.

الفخذ من الناس: الجماعة من الأقارب.

يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس

\_\_\_\_ (٤٠٠)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك.

كبد جبل: أي: وسطه وداخله.

في خفة الطير وأحلام السباع: معناه: يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية.

دارٌ رزقهم: كثير ووفير.

أصغى ليتًا ورفع ليتًا: أصغى: أمال. واللِّيت: صفحة العنق وهي جانبه.

كأنه الطل أو الظل: قال النووي: قال العلماء: الأصح: الطل، وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال.

الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها ، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة .

الخطيب المصقّع: البليغ الماهر في خطبته، الداعي إلى الفتن الذي يحرض الناس عليها. وهو مفعّل من الصقع: رفع الصوت ومتابعته.

الراكب الموضع: أي المسرع.

ابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني واستكمله، أو إذا دخل في الثالث.

#### \* فوائد الأحاديث:

- فيه أن من صفات الدجال: أنه شديد جعودة الشعر، عينه كالعنبة الطافية، فهي بارزة ذهب نورها لأنه أعور، قال الطيبي: "في هذا الحديث أنها طافية، وفي آخر أنه جاحظ العين كأنها كوكب، وفي آخر أنها ليست بناتئة ولا حجراء، والسبيل في التوفيق بينها أن نقول: إنما اختلف الوصفان بحسب اختلاف العينين، ويؤيد ذلك ما في حديث ابن عمر هذا: "إنه أعور عين اليمني"()، وفي حديث حذيفة: "إنه ممسوح العين، عليه ظفرة غليظة"() وفي حديثه أيضًا: "إنه أعور عين

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٢)، والبخاري (١٦/ ٥١٥-٥١٦/ ٢٠٢٧)، ومسلم (١/ ١٥٤-١٥٥/ ١٦٩)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٦)، ومسلم (٤/ ٢٢٤٩ / ١٠٥]).

اليسرى»(١) ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة، والأخرى معيبة، فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء؛ إذ الأصل في العور: العيب»(٢).

- وفيه صفة شعره أنه كثير (٣) وهو مع كثرته فهو جعد قطط، وهو الشديد الجعودة، الذي لا يمتد إلا باليد كشعور السودان (٤)، فهو مباعد للجعودة المحمودة. (٥)
  - وفيه أنه رجل يهودي عقيم لا يولد له<sup>(٢)</sup>.
    - وفيه أنه شاب<sup>(۷)</sup>.
- وفيه أنه أحمر، وفي حديث أنه آدم؛ أي: أسمر. قال الحافظ: «يمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرًا من الأدم قد تحمر وجنته» (٨).
  - وفيه أنه يركب حمارًا عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا (٩٠).
- وفيه أن «محل خروجه فالمشرق جزمًا، ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، روى ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر ولله المراث وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان، أخرجه مسلم، وعند الحاكم وابن عساكر من حديث ابن عمر أنه يخرج من يهودية أصبهان؛ أي: محلة خارج أصبهان، ومثله عند أحمد عن عائشة»(۱۱).
- وفيه أن «ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام . . عن النواس بن سمعان يزفعه: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٣)، ومسلم (٤/ ٢٢٤٩- ٢٢٤٩/ ٣٩٤ [٤٠٤])، وابن ماجه (٢/ ١٣٥٣/ ٤٠٧١).

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي (١١/ ٣٤٥٠–٣٤٥١).

<sup>(</sup>T) amla (3787). (3) المفهم (V/ 0۸7).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي (١٨/ ٥٢). (٢) مسلم (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۳۷). (۸) فتح الباري (۱۲۱/۱۳).

<sup>(</sup>٩) المفهم (٧/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>۱۰) أخرجه: أحمد (١/٤)، والترمذي (٤/ ٤٤١/ ٢٢٣٧) وقال: ﴿هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه (٢/ ١٣٥٣ – ١٣٥٤).
 (١١) الإشاعة لأشراط الساعة (ص: ٢١٢).

يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد اللَّه فاثبتوا». والخلة: ما بين البلدين، كما يقول النووي»(١).

- وفيه أنه يمكث الدجال في الأرض أربعين يومًا ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه مثل أيام الناس .

- قال النووي: «قال العلماء: وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث، يدل عليه قوله ﷺ: «وسائر أيامه كأيامكم»(٢). وقال ﷺ: -حين سئل عن اليوم الذي كسنة: أتكفينا فيه صلاة يوم؟-: «لا، اقدروا له قدره». قال القاضي: «هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع»(٣).

- قال القرطبي: «إظهار هذه الخوارق على يدي الدجال لم يقصد بها تصديقه، وإنما قصد بها أمر آخر، وهذا ما أخبرنا به الصادق و أنها فتن ومحن امتحن الله بها عباده ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وذلك على ما سبق به علمه ونفذ به حكمه، لا يسأل عما يفعل (1).

- وفيه جواز تعظيم شأن الدجال لبيان شدة فتنته وتحذير الأمة منه، فما من نبي إلا وقد أنذر أمته فتنة الدجال، وإنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته، وشدة محنته، على ما يأتي تفصيلها في الأحاديث المذكورة بعد، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه، توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده، والعزم على معاداته ومخالفته، وإظهار تكذيبه، وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته (٥٠).

- وفيه شفقة النبي على أمته، وخوفه عليها من الفتن المضلة حين قال: «واللَّه خليفتي على كل مسلم» فإن هذا منه على تفويض إلى اللَّه تعالى في كفاية كل مسلم من تلك الفتن العظيمة، وتوكل عليه في ذلك، ولا شك في أن من صح

<sup>(</sup>١) القيامة الصغرى (٢٤٢) للأشقر.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي (۱۸/ ۵۳).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي (١٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٧/ ٢٦٧).

إسلامه في ذلك الوقت، أنه يُكفى تلك الفتن؛ لصدق النبي ﷺ في توكله وصحته، لضمان اللّه تعالى كفاية من توكل عليه، بقوله: ﴿وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ (١) أي: كافيه مشقة ما توكل عليه فيه، وموصله إلى ما يصلحه منه، ومع هذا فقد أرشد النبي ﷺ إلى ما يقرؤه على الدجال، فيؤمن من فتنته، وذلك عشر آيات من أول سورة (الكهف) (١)، أو من آخرها (١)، على اختلاف الرواية في ذلك. والاحتياط والحزم يقتضي أن يقرأ عشرًا من أولها، وعشرًا من آخرها، على أنه قد روى أبو داود من حديث النواس: قليقرأ عليه فواتح سورة (الكهف) فإنها جوار لكم من فتنته (١) (١) (١) (١).

- وفيه أن اليهود أكثر أتباع الدجال ومن يعتقد التجسيم (٦).
- اوفي هذا تنبيه على مكرهم وخبثهم، وأنهم يسعون لتدمير العالم، ولذلك يركبون كل موجة ويستغلون كل فرصة لتمرير مكرهم وتحقيق أهدافهم (٧٠٠).
- وفيه أن ما يقع من فتنة إنما هو ابتلاء واختبار، فهو على الله: «أهون أن يجعل ما يخلف على الله: «أهون أن يجعل ما يخلقه على بدنه من الخوارق مضلًا للمؤمنين ومشكّكًا لهم، بل: ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنَا مَعَ إِيمَنَا مَعَ اللهِ الذي قتله ثم أحياه: «ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن» (٩).

- وفيه أن نبينا ﷺ أقوى حجة وبيانًا من الدجال، فلو ظهر في زمنه، لكان ﷺ غالبه ومبطلًا حجته؛ لقوله: "إن يخرج وأنا فبكم فأنا حجيجه دونه». "وفيه إرشاد إلى أنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم كان في المحاجة معه غير محتاج إلى معاونة

<sup>(</sup>١) الطلاق: الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥٥٥/ ٨٠٩)، وأبو داود (٤/ ٢٧٧-٤٩٨/ ٤٣٣٣)، والترمذي (٥/ ٢٠٤ / ٢٣٦ / ٤٩٨) إلا أن عنده ثلاث آيات بغل عشر آيات، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٣٦/ ٢٨٨٧) من حديث أبى الدرداء عليه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٦)، ومسلم (١/ ٥٥٦/ ٩٠٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٣٥-٢٣٦/ ٢٠٨٦) من حديث أبي المدرداء فيه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٤/ ٤٩٦-٤٩٧). وانظر حديث النواس بن سمعان المتقدم.

<sup>(</sup>T) المصدر السابق (YYYY).

<sup>(</sup>۵) المفهم (۷/ ۲۷۷). در)

<sup>(</sup>A) الفتح: الآية (٤).

<sup>(</sup>٧) بهجة الناظرين (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٩) المقهم (٧/ ٢٩٢).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

معاون من أمته في غلبته عليه بالحجة ، كذا ذكره الطيبي كَثْمَاللهُ. والأظهر أنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم يدفعه بنور النبوة ، ويدفع خارق عادته الباطل بمعجزاته المقرونة بالحق من غير دليل وبرهان ؛ لأن بطلانه أظهر من الشمس عند أرباب العرفان "(١).

- وفيه الحض على الثبات في الفتن وعدم الزيغ، قال عليه الصلاة والسلام: «يا عباد اللّه اثبتوا»: «أي: على دينكم وإن عاقبكم» و«هذا القول منه استمالة لقلوب أمته، وتثبيتهم على ما يعاينونه من شر الدجال، وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان باللّه تعالى واعتقاده، وتصديق ما جاء به الرسول على "".

- «في الحديث دليل على أن الدجال لا يقدر على ما يريد، وإنما يفعل الله ما يشاء عند حركته في نفسه، ومحل قدرته أن يفعله اختبارًا للخلق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، ويضل الله من يشاء، ويهدي من يشاء»(٣).

- قوله: «مكتوب بين عينيه: ك ف ر»: قال القاري: «فيه إشارة إلى أنه داع إلى الكفر لا إلى الرشد، فيجب اجتنابه. وهذه نعمة عظيمة من الله في حق هذه الأمة حيث ظهر رقم الكفر بين عينيه»(٤).

- وقال النووي: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقة جعلها اللَّه آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها اللَّه تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، ولا امتناع في ذلك»(٥٠).

- وفيه سعة رحمة اللَّه بالمؤمنين، حيث زودهم بسلاح يبطل حجج الدجال، ومن ذلك:

بيان صفاته مما يدل على كذبه ودجله.

قدرة المؤمن على قراءة ما كتب على جبينه مما يدل على كفره.

حفظ فواتح سورة (الكهف) عاصم من شره، فمن أدركه فليقرأها عليه (١٦).

<sup>(</sup>١) المرقاة (٩/ ٣٧٧-٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) المرقاة (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) المرقاة (٩/ ٤٠٠). (٥) شرح صحيح مسلم (٨٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) المرقاة (٩/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) بهجة الناظرين (٣/ ٢٧٩).

- (إنما قال رسمانًا وشمالًا) إشارة إلى أنه لا يكتفي بإفساد ما يطؤه من البلاد؛ بل يبعث سراياه يمينًا وشمالًا، فلا يأمن من شره مؤمن، ولا يخلو من فتنته موطن (۱).
- وفيه أن الملائكة تحرس مكة والمدينة، يمنعون الدجال من دخولها، وثبت عند أحمد (٢) بسند صحيح: (يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور».
- قوله في الحديث: «فناره ماء بارد، وماؤه نار»: قال ابن حجر: «هذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي، فإما أن يكون الدجال ساحرًا فيخيل الشيء بصورة عكسه، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارًا، وباطن النار جنة، وهذا الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة، وعن المحنة والنقمة بالنار، فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس، ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة؛ فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس) (٣).
- حذر النبي على من الدجال أشد التحذير، وقال: "سأقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه" (أ)، قال ابن حجر: "والسر في اختصاص النبي على بالتنبيه المذكور مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال؛ أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم. ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوي عن غير هذه الأمة كما طوي عن الجميع علم وقت قيام الساعة (6).
  - وفيه يخرج الدجال عند فتح المؤمنين القسطنطينية من غضبة يغضبها (٦).
- وفيه أن الدجال كان موجودًا في عهد النبي رها فهو محبوس في بعض الجزر، هذا هو مقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري في صحيح مسلم (٧٠).

<sup>(</sup>١) دليل الفالحين (٤/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>Y) مسئد الإمام أحمد (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٧٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١١٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١٩/١٣).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١١٣/١٣).

- وفيه أنه مهما اشتد بأس الناس فإنهم ضعاف لله رب العالمين، يظهر ذلك لمن تأمل قوله على: «إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» ثم يرسل عليهم النغف فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة (١).

- وفيه أن المسلمين يقبضون في آخر الزمان، ولا يبقى إلا شرار الناس، قد قل حياؤهم، وخفت أحلامهم، يتهارجون كالبهائم ويتسافدون كالحمر، وعليهم تقوم الساعة (٢).

- وفيه أنه عند خروج الدجال يصير المؤمنون مبتلين بأنواع من البلاء والمحن والضراء، ولكنهم صابرون وراضون وشاكرون لما أعطاهم الله من صفات الأولياء (٣).

- وفيه أنه ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله ﷺ: «هو أهون على اللَّه من ذلك» أي: من أن يمكن من المعجزات تمكينًا صحيحًا، فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره، ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل، مع حصول ثواب ذلك له، وقد لا يكون وجد للقتل ألمًا؛ لقدرة اللَّه تعالى على دفع ذلك عنه (١٠).

- وفيه أن تأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه، فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم، فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه، فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض، صور نفسك وعدلها، وأزل عنها العاهة، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئًا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك (٥).

- وفيه أن فتنته عظيمة جدًّا، تدهش العقول، وتحيَّر الألباب، مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقص، فيصدقه من يصدقه في هذه الحالة؛ ولهذا حذرت الأنبياء صلوات اللَّه عليهم من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. أما أهل التوفيق فلا يغترون ولا ينخدعون بما فيه؛ لما

<sup>(</sup>١) بهجة الناظرين (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) بهجة الناظرين (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٢٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) شرح المشكاة (٩/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٢٨/١٣).

ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله(١١).

- وفيه إثبات صفة العينين لرب العالمين، فإن ربكم الله ليس بأعور، وقد احتج بذلك بعض أهل العلم على أن لله عينين ثنتين ؛ لأن الأعور له عين واحدة، وهو استدلال لطيف ظريف صحيح، والله أعلم.

ولكن ينبغي فهم ذلك في ضوء منهج السلف الصالح في الصفات الإلهية(٢).

- وفيه إثبات حصول خوارق العادات على يد الدجال، لكنها تزيد المؤمن بصيرة ويقينًا، ولا يرتاب إلا الذين في قلوبهم مرض (٣).

- وفيه أن صفات الرب - تبارك وتعالى - صفات كمال وجلال تليق به نه الله المناه المربوبية وحدوث بينما أوصاف الدجال تدل على النقص والعجز، فهو مع ادعائه الربوبية وحدوث الخوارق على يديه لا يستطيع تغيير عوره (٤٠).

- قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «سأل سائل سؤالًا فقال: ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره، وانتشار أمره، ودعواه الربوبية، وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء، وقد حذر منه جميع الأنبياء، كيف لم يذكر في القرآن، ويحذّر منه وينوّه بكذبه وعناده؟ فالجواب من وجوه:

أحدها: أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنْعُ نَفْسًا إِينَامًا لَرْ تَكُنّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَامًا خَيْرً ﴾ (\*) الآية، قال أبو عيسى الترمذي عند تفسيرها: «حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي على قال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها (\*) ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح».

الثاني: أن عيسى ابن مريم ينزل من السماء الدنياء فيقتل الدجال. . . وذكر في

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي (١١/ ١٩٤١).

<sup>(</sup>٢) بهجة الناظرين (٣/ ٢٩٠). (٣) المصدر السابق (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٢٨٨). (٥) الأنعام: الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٥-٤٤٦)، ومسلم (١/ ١٣٨/ ١٥٨)، والترمذي (٥/ ٣٤٧/ ٣٠٧٧) إلا أن عند أحمد: «الدخان» بدل «الدجال».

الثالث: أنه إنما لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له ، حيث يدعي الإلهية وهو بشرينا في حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه ، وتنزيهه عن النقص ، فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر ، وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر ، ولكن انتصر الرسل لجناب الرب كان فجلوا لأممهم عن أمره ، وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المنقضية المضلة ، فاكتفي بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم ، ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم .

فإن قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن، وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان، حسيت قال: ﴿ اَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (٢) وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلاّ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ عَيْرِ عَلَى ﴾ (٢) وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلاّ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ عَيْرِ عِلَى اللّهِ اللّه وعاقل، عَيْرِ عِلَى الله والله والمؤمنون على الله والله والمؤمنون يكتب كتابًا بخلافة الصديق من بعده، ثم ترك ذلك، وقال: «يأبي الله والمؤمنون الا أبا بكر » (١) و والله والسلام – أنهم لا يعدلون به أحدًا بعده، وكذلك وقع الأمر وعلم –عليه الصلاة والسلام – أنهم لا يعدلون به أحدًا بعده، وكذلك وقع الأمر

<sup>(</sup>١) النساء: الآيات (١٥٧-١٥٩).

<sup>(</sup>٢) النازعات (٢٤). (٣) القصص (٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ١٤٤)، والبخاري (١٠/ ١٥٢/ ٥٦٦٥)، ومسلم (٢٣٨٧/١٨٥٧)، والنسائي في الكبرى (٢٣٨٤/ ٢٣٨٧)، من حديث عائشة اللها.

سواء بسواء، ولهذا يُذكر هذا الحديث في دلائل النبوة. . . وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل، وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافيًا عن التنصيص عليه، وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يُحتاج معه إلى زيادة على ما في القلوب مستقِر، فالدجال ظاهر النقص، واضح الذمّ، بالنسبة إلى المقام الذي يدّعيه ويرومه من الربوبية، فترك اللّه ذكرَه والنصّ عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين، من أنّ مثل هذا لا يَهيضهم، ولا يزيدهم إلا إيمانًا وتسليمًا لله ولرسوله، وتصديقًا للحق وردًّا للباطل(۱).

- وقال كَثَلَّلُهُ: «ذكر ما يعصم من الدجال: فمن ذلك الاستعادة من فتنته؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحاح من غير وجه أن رسول اللَّه على كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة (٢٠)، وأنه أمر أمته بذلك أيضًا (٢٠).

ومن ذلك حفظ آيات من سورة (الكهف)...

ومن ذلك الابتعاد منه كما تقدم في حديث عمران بن حصين: «من سمع بالدجال فلينا منه، فوالله إن المؤمن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يُبعث به من الشبهات»(٤).

ومما يعصم من فتنة الدجال سكني المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى (٥٠).

- قال السخاوي: (قال النووي وغيره: كان السلف يستحبون أن يلقن الصبيان أحاديث الدجال؛ ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس»(٦).

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم (١/ ١٢٢–١٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٨-٨٩)، والبخاري (٢/ ٣٠٤/ ٨٣٢)، ومسلم (١/ ٤١٢/ ٨٩٥)، وأبو داود (١/ ٨٤٥/ ٨٤٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٤٨)، والنسائي (٣/ ٢٤-١٥٥/ ١٣٠٨) من حديث عائشة را

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢٥٨/١)، ومسلم (١/ ٤١٢/٥٨٨)، والنسائي (٨/ ٦٦٩-١٧٠/ ٥٥٢٣) من حديث أبي هريرة الله .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣١)، وأبو داود (٤/ ٤٩٥/ ٤٣١٩)، والحاكم (٤/ ٥٣١) وصححه.

<sup>(</sup>٥) النهاية في الفتن والملاحم (١/ ١٢٥–١٢٦).

<sup>(</sup>٦) القناعة بما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص: ١٠).

\_\_\_\_ (٤١٠)\_\_\_\_\_ سورة النساء

## فصل: في إجماع أهل السنة على خروج الدجال ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- في آخر الزمان، خلافًا لمن أنكره من الخوارج والمغتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم

قال القاضي كَالله: «نزول عيسى الله وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته، وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتِنَّ ﴾ (١) وبقوله على: ﴿لا نبي بعدي» (٢) وبقوله على: ﴿لا نبي بعد نبينا على وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا على وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ، وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى به أنه ينزل نبيًا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا ؛ بل صحت هذه الأحاديث هنا، وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكمًا مقسطًا بحكم شرعنا، ويحيى من أمور شرعنا ما هجره الناس» (٣).

وقال كَثْلَلْهُ: "وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين، ابتلى الله عباده، وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره، ونهريه، واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر، والأرض أن تنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال: "ولن يسلط على غيره" فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية، ولا على غيره، ويبطل أمره بعد، ويقتله عيسى عليه ويثبت الله الذين آمنوا.

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم. خلافًا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. وخلافًا للجبائي من المعتزلة ومن وافقه على إثباته من الجهمية وغيرهم، ولكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲۷۸/۰)، ومسلم (٤/ ٢٢١٥/١)، وأبو داود (٤/ ٤٥٠-٤٥٢/٤٥١)، والترمذي (۶/ ٤٥٠-٤٥١/٢٢١)، وابن ماجه (۲/ ١٣٠٤/ ٣٩٥٢) كلهم من حديث ثوبان شهر، وليس عند مسلم وابن ماجه ذكر موضع الشاهد. (۳) شرح صحيح مسلم (۱۸/ ٦١).

لا حقائق، ولدعواهم أن أمره لو كان صحيحًا كان قدحًا في النبوة. وقد وهم جميعهم، فإنه لم يأت بدعوى النبوة فيكون ما جاء به كالتصديق له، ولأنه لو صح منه لم يفرق بين النبي والمتنبئ، فيطعن ذلك على النبوة، وإنما جاء بدعوى الإلهية، وهو في نفس دعواه لها مكذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه، وظهور سمات الحدث به، وشهادة كذبه وكفره المكتتبة بين عينيه، وعجزه عن تحسين صورته، وإزالة العور والشين عن نفسه. فلم يَرْتَب مؤمن في أمره (١٠).

قال الإمام الطحاوي في عقيدته: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه من السماء»(٢).

قال أبو الحسن الأشعري: «جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله هي، لا يردون من ذلك شيئًا»، إلى أن قال: «ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم يقتله» (\*\*).

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «عيسى ﷺ حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يتزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع المجزية، وثبت في الصحيح عنه «أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال». ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيى فإنه يقوم من قبره»().

قال الموفق بن قدامة المقدسي في عقيدته: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي الله وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منامًا؛ فإن قريشًا أنكرته وأكبرته، ولم تنكر المنامات... ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم بهقتله في قتله أنها الساعة، مثل خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم في قتله أنها الساعة والمناها الساعة والمناها الدجال، ونزول عيسى ابن مريم المناها في المناها الساعة والمناها المناها ال

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٤/ ٣٢٢).

إكمال المعلم (٨/ ٤٧٤–٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف الجماعة (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) لمعة الاعتقاد (ص: ٢٥١-٢٦٢) شرح الجبرين.

قال صديق حسن خان: «وأن الدجال الأعور خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي على لا شك في ذلك، ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. وأن عيسى ابن مريم على نازل ينزل على المنارة البيضاء، شرقي دمشق، فيأتيه -أي: الدجال- وقد حصر المسلمين على عقبة أفيق، فيهرب منه ويقتله عند باب لُدّ الشرقي»(۱).

قال ابن كثير: «وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى الله ﷺ قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكَمًا مقسطًا» (٢٠).

قال الشوكاني: «الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في المدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة»(٣).

قال ابن القيم: «والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعداءه من اليهود وعباده من النصاري»(٤).

وممن أفرد هذا الموضوع بالتأليف:

محمد أنور شاه الكشميري في كتابه: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح».

الإمام الشوكاني في كتابه: «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح».

عبد اللَّه بن الصديق الغماري: «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسي عليه».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قطف الثمر (ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) نقلا عن كتاب (المهدي حقيقة لا خرافة) (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (٢/ ٢٣٢).

قوله تعالى: ﴿ فَيُظَالِمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا آلِيمًا ۞ ﴾

#### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة، حرّم عليهم طيبات كان أحلها لهم»(١).

وقال: «وهذا التحريم قد يكون قدريًا، بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم، وحرّفوا وبدّلوا أشياء كانت حلالًا لهم، فحرموها على أنفسهم، تشديدًا منهم على أنفسهم وتضييقًا وتنطعًا. ويحتمل أن يكون شرعيًا بمعنى أنه تعالى حرّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالًا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَايِرِ كَانَ حِلاً لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَايِرِ كَانَ حِلاً لهم عَلَى هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالًا لهم، قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالًا لهم، من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة (الأنعام): وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة (الأنعام): شُحُومُهُمّا إلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمّا أَوْ الْحَوَاكِ آوْ مَا لَخْتَلُطُ بِعَظْمُ ذَلِك جَرَبَنْهُم بِبَغْيِمٌ وَإِنَّا لَهُمُ وَمِعَلَمُ وَاللّهُ مَا حَمَلَت ظُهُورُهُمّا أَوْ الْحَوَاكِ آوْ مَا أَخْتَلُط بِعَظْمُ ذَلِك جَرَبْنَهُم بِبغْيِمٌ وَإِنَا لَهُ وَلِعَانِهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه، ولهذا قال: ﴿ فَيَظُلْو يَنَ الّذِيكَ هَادُوا وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه، ولهذا قال: ﴿ فَيَظُلْو يَنَ الّذِيكَ هَادُوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه، أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (٩٣).

ولهذا كانوا أعداء الرسل، وقتلوا خلقًا من الأنبياء، وكذبوا عيسى ومحمدًا صلوات اللَّه وسلامه عليهما.

وقوله: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ ؛ أي: أن اللَّه قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ﴾ "``.

قال ابن جرير: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: فحرمنا على اليهود -الذين نقضوا ميثاقهم الذي واثقوا ربهم، وكفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياءهم، وقالوا البهتان على مريم، وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه- طيبات من المآكل وغيرها كانت لهم حلالًا، عقوبة لهم بظلمهم الذي أخبر الله عنهم في كتابه»(٢).

وقال: «وقوله: ﴿ وَأَكِلِهِمْ أَمُولَ النَّي بِالْبَطِلِ ﴾ يعني: ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم، كما وصفهم اللَّه به في قوله: ﴿ وَرَى كَيْرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَأَكُمْ وَأَنْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم، ثم يقولون: هذا من عند اللَّه، وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة، فعاقبهم الله على جميع ذلك بتحريمه ما حرّم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالًا قبل ذلك، وإنما وصفهم اللَّه بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل بأنهم أكلوه بغير استيجاب، فقوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَوْمِينَ مِنْهُمْ عَدَا لِللَّهُ وبرسوله محمد من هؤلاء اليهود العذاب عَدَابًا أَلِيمًا ﴾ يعني: وجعلنا للكافرين باللَّه وبرسوله محمد من هؤلاء اليهود العذاب الأليم، وهو الموجع من عذاب جهنم، عدة يصلونها في الآخرة، إذا وردوا على ربهم فيعاقبهم بها (١٠).

قال الرازي: «واعلم أنه تعالى لما شرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم، ذكر عقيبه تشديده تعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿وَعَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ

تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٠).
 تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (٦٢).

وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاسِكَا أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمُ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِيَنِ مَا هُو كَالْعَلْة المُوجِبة لهذه التشديدات.

واعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم للخلق، والإعراض عن الدين الحق، أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَبِصَدِهِم ﴾ ، ثم إنهم مع ذلك في غاية الحرص في طلب المال، فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه، وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله: ﴿ وَأَكِلِهِم أَتُولَ النَّاسِ بِالْبَعِلِي ﴾ ونظيره قوله تعالى: ﴿ سَمَنَعُونَ لِلسَّحَتِ ﴾ (٢) فهذه الأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أما التشديد في الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم، وأما التشديد في الآخرة فهو المراد من قوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٣).

قلت: ما ذكره الإمام ابن جرير تَعْلَلُهُ في تفسير هذه الآية وكذا الإمام الرازي تَعْلَلُهُ من صفات اليهود القبيحة ومما عاقبهم اللَّه به في الدنيا وادخره لهم في الآخرة وهو الوقوف ضد دعوة اللَّه وكتبه ورسله فقتلوا الأنبياء عَلَيُ وقتلوا منهم أعدادًا كبيرة، وحرفوا الكتب، وأخذوا عليها الرشوة والبدائل؛ كما ذكر اللَّه عنهم فسي آيـة أخـرى: ﴿فَعَلَفُ مِنْ بَيْدِهِمْ مَلْفُ وَرَثُوا الْكِتنَبَ يَأْفُلُونَ عَهَنَ هَذَا الْأَدَنَى وَيَقُولُونَ مَهُمْ هَذَا الْأَدَنَى وَيَقُولُونَ مَهُمْ لَذَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَقُ يَعْلُمُ يَأْفُرُهُ فَهُ (\*)، وظلموا الناس فأكلوا أموالهم بأنواع من الحيل التي حرم اللَّه عليهم، فأسسوا المؤسسات الربوية في بيوتهم وفي الشخاصهم، وتوارثوا هذه الموبقة، وأصبحت لا تعرف إلا بهم، وأكلوا الرشوة، وما تركوا من سبيل لها إلا وطرقوه، واستباحوا ما حرم اللَّه من متاجرة في أعراض النساء، وأصبحت المرأة منهم تعرض نفسها النساء فأصبحوا يتاجرون في أعراض النساء، وأصبحت المرأة منهم تعرض نفسها بأبخس الأثمان، وهكذا أصبحوا يتاجرون في الأسلحة الفتاكة والمخدرات وفي بأبخس الأثمان، وهكذا أصبحوا يتاجرون في الأسلحة الفتاكة والمخدرات وفي كل ما يضر البشرية، وواقعهم في الفساد والإفساد لا يكاد يحصر لكثرته.

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي (١١/ ١٠٦-١٠٧).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية (١٦٩).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

فإذا كان واقع اليهود التاريخي الذي تسلسل من بدايتهم إلى يومنا هذا؛ فقد انتقل هذا الداء العضال إلى المسلمين، فلا تكاد تفرق بين واقع اليهود التاريخي ولا بين واقع بعض المسلمين، إلا من عصمه الله واصطفاه واختاره. نسأل الله السلامة والعافية، ونرجوه -تبارك وتعالى - إذا أراد فتنة بعباده أن يقبضنا غير مفتونين؛ فإن هذه الفتن المتنوعة والمتلاحقة علامة على الهلاك والخراب.

\* \* \*

قوله تعالى: ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلصَّلَوْمَ وَٱلْمُؤْمُونَ ٱلزَّكُوهَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ ٱلْآخِرُ أُولَلِيْكَ سَنُؤْمِنِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا ﷺ

\*غريبالآية:

الرَّاسخون: الثابتون المستقرون، والرسوخ في الأصل: ثبوت الشيء بتمكن.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: لهذا من الله -جل ثناؤه - استثناء، استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآيات التي مضت من قوله: ﴿ يَسَّتُكُ اَهَلَ الْكِنْبِ أَن تُنَزّلَ عَلَيْمٍ كِنْبًا مِن السَّمَاءِ ﴿ (') ثم قال -جل ثناؤه - لعباده، مبينًا لهم حكم من قد هداه لدينه منهم، ووفقه لرشده: ما كل أهل الكتاب صفتهم الصفة التي وصفت لكم ﴿ لَكِنِ الرَّسِحُونَ فِي الْمِلْمِ مِنْهُم ﴾ وهم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤه، وأتقنوا ذلك، وعرفوا حقيقته . . . ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ يعني: والمؤمنون بالله ورسله، وهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك يا محمد، وبالكتب التي أنزلها على من قبلك من الأنبياء والرسل، ولا يسألونك كما سأل هؤلاء الجهلة منهم، أن تنزل عليهم كتابًا من السماء؛ لأنهم قد علموا بما قرؤوا من كتب الله، وأتتهم به أنبياؤهم، أنك لله رسول واجب عليهم اتباعك، لا يسعهم غير ذلك، فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة، ولا دلالة غير الذي قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم من أخبار أنبيائهم إياهم بذلك، وبما أعطيتك من الأدلة على نبوتك، فهم لذلك من علمهم ورسوخهم فيه ﴿ يُؤْمِنُونَ بِما أَنْلَ إِلْكَ ﴾ من سائر الكتب ("".

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/ ٢٤-٢٥).

قال ابن كثير: "وقوله: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ هكذا هو في جميع المصاحف الأثمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب. وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة)، قال: والصحيح قراءة الجميع. ثم ردّ على من زعم أن ذلك من غلط الكتّاب، ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو منصوب على المدح، كما جاء في قوله: ﴿ وَٱلْمُؤْنِ كَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ دُوا وَالصَّنِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَالطَّرَاءَ وَالمَاسِ فَقَالَ بَعْهُ وَالمَّنْ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَالطَّرَاء المناع في كلام العرب، كما قال الشاعر:

لا يبعدَنْ قومي الذين همو سمّ العداة وآفة الجُرْدِ النازلينَ بكلّ معترَكٍ والطيبونَ معاقد الأزْدِ

وقال آخرون: هو مخفوض عطفًا على قوله: ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ يعني: وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة، وهذا اختيار ابن جرير؛ يعني: يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، وبالملائكة، وفي هذا نظر، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، واللَّه أعلم.

﴿ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ أي: يصدقون بأنه لا إله إلا اللَّه، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال خيرها وشرها.

وقوله: ﴿ أُولَيِّكَ ﴾ هو الخبر عما تقدم ﴿ سَنُوَّتِهِمْ أَبْرًا عَظِيًّا ﴾ يعني: الجنة »(٢).

\* \* \*

(١) البقرة: الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٠٤-٤٢١).

الآية (١٦٣)

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْءَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَنُرُونَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ (١)

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وفي هذا عدة فوائد:

منها: أن محمدًا على ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير، والجم الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد.

ومنها: أنه أوحى إليه، كما أوحى إليهم، في الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضًا، ويوافق بعضهم بعضًا.

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر، بإخوانه المرسلين. فدعوته دعوتهم، وأخلاقهم متفقة، ومصدرهم واحد، وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين، ولا بالكذابين، ولا بالملوك الظالمين.

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم، والثناء الصادق عليهم، وشرح أحوالهم، مما يزداد به المؤمن إيمانًا بهم، ومحبة لهم، واقتداء بهديهم، واستنانًا بسنتهم، ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقًا لقوله: ﴿سَلَامُ عَلَىٰ ثُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ (\*) ﴿سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ (\*) ﴿سَلَامُ عَلَىٰ الْمُعْينِينَ ﴾ (\*) ﴿سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ (\*) ﴿سَلَامُ عَلَىٰ الْمُعْينِينَ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) الصافات: الآية (۷۹).(۳) الصافات: الآية (۱۰۹).

<sup>(</sup>٤) الصافات: الآية (١٢٠). (٥) الصافات: الآيتان (١٣٠و ١٣١).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه. والرسل -خصوصًا هؤلاء المسمون- في المرتبة العليا من الإحسان»(١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في يونس ﷺ والتفاضل بينه وبين النبي ﷺ

\* عن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: «ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى «٢٠).

#### \*غريب الحديث:

متى: بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المقصورة: هو اسم والديونس، وقيل: هو اسم أمه، والصحيح الأول.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن أبي العز: «هذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس»(٣). قال النووى: «قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه على قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم»(٤) ولم يقل هنا إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

والثاني: أنه على قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس على و أجل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس على لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر، وأما قوله على: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس» فالضمير في «أنا» قيل: يعود إلى النبي على وقيل: يعود إلى القائل؛ أي: لا يقول

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢١٧-٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٣٩٠)، والبخاري (٨/ ٣٣٩/ ٤٦٠٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤١/ ١١١٦٧).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٥٤٠)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٨/١٧٨٢)، وأبو داود (٥/ ٥٤/ ٤٦٧٣)، من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهِ .

ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة»(١).

قال الحافظ ابن حجر: «قال العلماء: إنما قال ﷺ ذلك تواضعًا إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال، (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۰۹/۱۵).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/٨٥٥).

## قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ (١)

#### \*غريب الآية:

زبورًا: يقال: زبرتُ الكتاب: كتبته كتابة غليظة.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «ولما ذكر اشتراكهم بوحيه، ذكر تخصيص بعضهم. فذكر أنه: آتى داود الزبور، وهو الكتاب المعروف، المزبور الذي خص اللَّه به داود ﷺ؟ لفضله وشرفه "(٢).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة داود ﷺ وفضله

\* عن أبي هريرة ظله عن النبي على قال: «خفف على داود الله القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده»(٣).

#### \*غريب الحديث:

القرآن: وفي رواية: «القراءة»، قيل: المراد بالقرآن: القراءة، والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وقيل: المراد الزبور، وقيل: التوراة، وقراءة كل نبى تطلق على كتابه الذي أوحى إليه.

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع، وألان اللَّه له الحديد، فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك، مع

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٤)، والبخاري (٦/ ٥٦٠/٣٤١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ (٣)

كونه كان من كبار الملوك، قال اللّه تعالى: ﴿ وَشَدَدَّنَا مُلْكُمُ ﴾ (١)، وفي حديث الباب أيضًا ما يدل على ذلك، وأنه مع سعته بحيث إنه كان له دواب تسرج إذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره، ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا مما يعمل بيده (٢).

وقال: «الحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي في قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسنه مع عموم قوله تعالى: ﴿ فَيَهُدُنُّهُمُ التَّكُسُ وَ فَي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٢٦٥–١٦٣).

<sup>(</sup>٩٠) الأنعام: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٣٨٤).

\_\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القنوجي: «﴿وَ﴾ أرسلنا ﴿رُسُلاَ﴾... ﴿ فَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أي: سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم، وإلى من بعثوا من الأمم، وما حصل لهم من قومهم، ومعنى ﴿مِن قَبْلُ ﴾ أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة أو من قبل هذا اليوم، ﴿وَرُسُلاَ لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أي: لم نُسمّهم لك، ولم نعرفك أخبارهم»(٢).

قال محمد رشيد رضا: «فالعبرة والتثبيت والذكرى والاحتجاج على نبوته على خلا ذلك يظهر في قصص من ذكرهم من الرسل دون من لم يذكرهم، وحسبنا العلم بأن اللَّه تعالى أرسل الرسل في كل الأمم فكانت رحمته بهم عامة لا محصورة في شعب معين احتكرها لنفسه كما كان يزعم أهل الكتاب، غير مبالين بكونه لا يليق بحكمة اللَّه ولا ينطبق على سعة رحمته، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا بَحَكمة اللَّه ولا ينطبق على سعة رحمته، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا وَإِن مِّنَ أَنِهِ اللَّهُ وَالَّهُ وَابْحَيْرُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فِي كتابه الأنبياء والرسل؛ فإنه لا يعلم إلا بوحي من اللَّه تعالى، ولم يبيّن اللَّه ذلك في كتابه الأنبياء والرسل؛ فإنه لا يعلم إلا بوحي من اللَّه تعالى، ولم يبيّن اللَّه ذلك في كتابه ولا رسوله فيما صح من الخبر عنه» (٥).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار (٦/ ٧٠-٧١).

<sup>(</sup>۲) فتح البيان (۳/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) فاطر: الآية (٢٤).

الأية (١٦٤) \_\_\_\_\_\_

## قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وهذا تشريف لموسى على بهذه الصفة، ولهذا يقال له: الكليم، وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي، حدثنا مسيح بن حاتم، حدثنا عبد الجبار بن عبد اللّه قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعتُ رجلًا يقرأ: (وكلَّمَ اللهَ موسى تكليمًا) فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على ابن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على على بن أبي طالب، وقرأ على بن أبي طالب على رسول اللَّه على أبي عبد الرحمن على على بن أبي طالب على رسول اللَّه على من قرأ كذلك؛ لأنه حرّف لفظ القرآن ومعناه، غضب أبي بكر بن عياش كَلُللُهُ على من قرأ كذلك؛ لأنه حرّف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن اللَّه كلم موسى على أو يكلم أحدًا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: (وكلَّمَ اللهَ موسى خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: (وكلَّمَ اللهَ موسى تكليمًا) فقال له: يا ابن اللخناء! فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ لِمِيقَلِناً وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَلَا النَّا ويلُهُ اللهُ عني: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل، (٣)؟! يعني: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل، (٣).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الكلام لله ﷺ

\* عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٦٤). (٢) الأعراف: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٦-٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٦٤)، والبخاري (١٣/ ٥٨٤/ ٧٥١٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٢–٢٠٤٣)، وأبو داود (٥/ ٧٦- ٧٨/ ٤٠٠١)، والترمذي (٤/ ٣٨٦-٣٨٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٠/ ٣٣٠)، وابن ماجه (١/ ٣١/ ٨٠).

( ٤٢٦ )\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

\* عن أنس ﷺ قال: قال رسول اللّه ﷺ: «يجمع اللّه الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا –وذكر حديث الشفاعة، وفيه: – اثتوا موسى الذي كلمه اللّه، فيأتونه. . . "(١).

\* عن أنس بن مالك - في حديث الإسراء والمعراج، وفيه: - «ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلامه لله. . . »(۲).

#### ★ فوائد الأحاديث:

يستفاد من هذه الأحاديث أن الكلام صفة لله تعالى ، جاء في «الفتح»: «قال الأثمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة، قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازًا ، فإذا قال: ﴿تَكْلِيمًا﴾ ، وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل» ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واستفاضت الآثار عن النبي على والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه قال: إن اللّه يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف، كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذي سمعه موسى قديم، ولا أن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. وكان أثمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية»(3).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۱٦)، والبخاري (۱۱/ ۵۰۹/ ۲۵۲۰)، ومسلم (۱/ ۱۸۰–۱۹۳/۱۸۱)، والنسائي في الكبرى (۲/ ٤٤٠–۱۱٤٣٣/٤٤١)، وابن ماجه (۲/ ۱٤٤۲–۱٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٣/ ٥٨٤-٥٨٥/ ٧٥١٧)، ومسلم (١/ ١٤٨/ ١٦٢ [٢٦٢]) من طريق شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رفي . (٣) فتح الباري (١٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (۱۲/ ۲۰۶–۳۰۵).

وقال: «قال الإمام أحمد فيما خرجه في «الردعلى الجهمية»: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون اللَّه كلم موسى صلى اللَّه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء، قلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: لأن اللَّه لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئًا فعبر عن اللَّه وخلق صوتًا فسمع. فزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فقلنا: فهل يجوز لمكون أو لغير اللَّه أن يقول لموسى: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعَبْدَنِ وَأَقِيم الشَّلَوة لِنِصَوْتِه ولو كان كما زعم الجهمية أن اللَّه كون شيئًا، كان يقول ذلك غير اللَّه ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمية أن اللَّه كون شيئًا، كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن اللَّه رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: إني أنا اللَّه رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: إني أنا اللَّه رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: إني أنا اللَّه رب العالمين، وقد قال اللَّه -جل ثناؤه-: ﴿وَلَكُمْ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصَيِّلِهُ النَّاسِ بِرِسَلَتِق وَبِكُلْفِي﴾ (\*) فهذا منصوص القرآن.

قال: وأما ما قالوا: إن اللَّه لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث سليمان الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه اللَّه ليس بينه وبينه ترجمان»(٥).

قال: وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان؛ أليس اللّه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللّه وَ الله وَ اللّه وَ اللّه وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَاله وَ الله وَ

<sup>(</sup>١) إن الآية (١٤), (٢) طه: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (١٤٣).(٤) الأعراف: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٥٦)، والبخاري (١١/ ٤٨٨/ ٢٥٣١)، ومسلم (٢/ ٢٠٣٠–٢٠١٤ [٧٦])، والترمذي (٤/ ٧٢٥/ ٢٤١٥)، وابن ماجه (١/ ٦٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) فصلت: الآية (١١).

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: الآية (٧٩).(٨) فصلت: الآية (٢١).

قال: فلما خنقته الحجج، قال: إن اللّه كلم موسى إلا أن كلامه غيره: فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم، قلنا: هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون، قال: وقلنا للجهمية: من القائل لعيسى يوم القيامة: ﴿ يَنعِيسَى ابِنَ مَرْيَمَ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ التَّخَذُونِ وَأُتِى إِلَاهَيّنِ مِن دُونِ اللّهِ ﴿ (١) أليس اللّه هو القائل؟ قالوا: يكون اللّه شيئًا يعبر عن اللّه كما كون فعبر لموسى، فقلنا: فمن القائل ﴿ فَلَنسَّنَكَ النّبِيلَ إِلَيْهِمْ وَلَنسَّنَكَ المُرْسَلِينَ ﴾ (١) أليس اللّه هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنما يكون اللّه شيئًا فيعبر عن اللّه، قلنا: قد أعظمتم على اللّه الفرية حتى زعمتم أن اللّه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون اللّه لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول عن مكان إلى مكان.

فلما ظهرت عليه الحجة، قال: أقول: إن اللَّه قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، ففي مذهبكم أن اللَّه قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامًا، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى اللَّه عن هذه الصفة، بل نقول: إن اللَّه -جل ثناؤه- لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلامًا، ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم، ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة، حتى خلق لنفسه فدرة، ولا نقول: إنه قد كان ولا نقول: إنه كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة.

فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من اللَّه هذه الصفات: إن زعمتم أن اللَّه ونوره واللَّه وقدرته واللَّه وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن اللَّه لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره، ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر.

فقالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: كان اللَّه ولا شيء، فقلنا: نحن نقول: كان اللَّه و لا شيء، ولكن إذا قلنا: إن اللَّه لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلهًا واحدًا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم مثلًا في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٦).

هذه النخلة، أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله -جل ثناؤه- وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد، لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق فعلم، والذي لا يعلم فهو جاهل، ولكن نقول: لم يزل الله قادرًا عالمًا مالكًا، لا متى ولا كيف، وقد سمى الله رجلًا كافرًا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (١)، أو قد كان لهذا الذي سماه وحيدًا عينان وأذنان ولسانًا وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدًا بجميع صفاته، فكذلك الله، وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد» (١٠).

قال ابن القيم: «وقد احتج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى مجاز بقوله: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ ، فأكد الفعل بالمصدر، ولا يصح المجاز مع التوكيد.

قال السهيلي: فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن، فقال: هذا حسن لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولًا مطلقًا وإن لم يكن منعوتًا في اللفظ، فيحتمل على هذا أن يريد تكليمًا ما، فلا يكون في الآية حجة قاطعة، والحجاج عليهم كثيرة.

قلت: وهذا ليس بشيء، والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء؛ فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك، ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص، وهو (كلّم تكليمًا)، ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر، وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم، ولو كان المراد تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو دونه، وهو باطل، وأيضًا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلًا ومصدرًا، ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق، فتأمله.

وأيضًا فإن اللَّه سبحانه قال لموسى: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي

<sup>(</sup>۱) المدثر: الآية (۱۱). (۲) الفتاوى الكبرى (۵/ ۲۰–۱۳).

وَبِكَلَامِ ﴾ (١) ، فلو كان التكليم الذي حصل له تكليمًا ما ، كان مشاركًا لسائر الأنبياء فيه ، فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى .

وأيضًا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته، وإن نوعًا من أنواع التكليم حصل له، وهذا محال ههنا؛ فإن الإلهام تكليم ما، ولهذا سماه الله تعالى وحيًا، والوحي تكليم ما فقال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ ﴾ (٢) ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ ﴾ (٣) ونظائره. وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الربُّ عبده في منامه» (٤). فكل هذه الأنواع تسمى تكليمًا ما. وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له.

وأيضًا فإن اللَّه سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص، دون الاسم العام، كقوله: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيعَنِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَرْفِ أَنظر إليّكَ قَالَ لَن تَرَيفِ ﴾ (٥)، بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك، وهو تكليم خاص، كقوله: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًا ﴾ (٦) فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم؛ لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب.

وأيضًا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ما ذكره، وهو أنه ذكر الوحي المشترك، ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح، ثم ذكر موسى بعينه بعد ذكر النبيين عمومًا، ثم ذكر خصوص تكليمه، ثم أكده بالمصدر، وكل من له أدنى ذوق في الألفاظ ودلالتها على معانيها يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص موسى بتكليم لم يحصل لغيره، وأنه ليس تكليمًا ما، فما ذكره أبو الحسن غير حسن، بل باطل قطعًا، والذي غره ما اختاره سيبويه من حذف صفة المصدر وإرادتها، وسيبويه لم يذكر هذا في كل مصدر كان هذا شأنه، وإنما ذكر أن هذا مما

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٧).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (١١١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مرفوعًا: الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ١١٨ -١١٩ /١٠٢٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٨٦).
 قال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٧٤): «رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه».

<sup>(</sup>٥) الأعراف: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) مريم: الآية (٥٢).

يسوغ في الجملة، فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون الصفة، لم يقل سيبويه ولا أحد أنه موصوف محذوف يدل على تقليله؛ كما إذا قيل: صدقت الرسول تصديقًا، وآمنت به إيمانًا، أو قيل: قاتل فلان مع رسول الله على قتالًا ونصره نصرًا، وبين الرسول لأمته تبيينًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدى، فهل يقول سيبويه أو أحد: إن هذا يجوز أن يكون موصوفًا، والمراد تصديقًا وإيمانًا ما، وتبيينًا ما، وهدى ما؟! فهكذا الآية، والله الموفق للصواب)(١).

قال الإمام أحمد: (من زعم أن الله لم يكلم موسى، فهو كافر بالله، وكذب بالقرآن، ورد على رسوله ، يستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٧٨-٨٠).

<sup>(</sup>٢) الإبانة (٢/ ١٤/ ١٠٧٠/ ١٤٥).

\_\_\_\_ ( ۲۳۲ )\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ⋆غريبالآية:

منذِرين: الإنذار: الإعلام بالشيء الذي يحذر منه.

حُجّة: الحجة: الدلالة المبينة للحجة؛ أي: المقصد المستقيم الذي يقتضي حجة أحد النقيضين.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب.

وقوله: ﴿ لِأَثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ أي: إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ آهْلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَهُ لَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَغَرْدَك ﴾ (١)، وكسنا قالو رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيْعَ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَغَرْدَك ﴾ (١)، وكسنا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن نُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾ . . (١) الآية »(٣).

قال الرازي: «اعلم أن هذا الكلام أيضًا جواب عن شبهة اليهود، وتقريره أن المقصود من بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية اللَّه، وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية، فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة، فإذا حصل هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب، وهذا المقصود الأصلي حاصل بإنزال الكتاب المشتمل على بيان هذا المطلوب، ومن

<sup>(</sup>١) طه: الآية (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٨).

المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك الكتاب مكتوبًا في الألواح أو لم يكن، وبأن يكون نازلًا دفعة واحدة أو منجمًا مفرقًا، بل لو قيل: إن إنزال الكتاب منجمًا مفرقًا أقرب إلى المصلحة لكان أولى؛ لأن الكتاب إذا نزل دفعة واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين، فيثقل عليهم قبولها، ولهذا السبب أصر قوم موسى على على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف، أما إذا نزل الكتاب منجمًا مفرقًا لم يكن كذلك، بل ينزل التكاليف شيئًا فشيئًا وجزءًا فجزءًا، فحينئذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم.

وحاصل هذا الجواب: أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتاب هو الإعذار والإنذار، وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك، فكان اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحًا فاسدًا. وهذا أيضًا جواب عن تلك الشبهة في غاية الحسن.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ يعني هذا الذي يطلبونه من الرسول أمر هين في القدرة، ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز، وعزته تقتضي أن لا يجاب المتعنت إلى مطلوبه، فكذلك حكمته تقتضي هذا الامتناع ؛ لعلمه تعالى بأنه لو فعل ذلك لبقوا مصرين على لجاجهم ؛ وذلك لأنه تعالى أعطى موسى علي هذا التشريف، ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والإصرار واللجاج، واللّه أعلم "(١).

قال القاسمي: «وفيه دليل لمذهب أهل السنة على أن معرفة اللَّه تعالى لا تثبت إلا بالسمع»(٢).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب

\* عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس أحد أحبُّ إليه المدح من اللَّه ، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من اللَّه، من أجل ذلك عدم الفواحش، وليس أحدُ أحب إليه العذر من اللَّه، من أجل ذلك أنزل الكتاب

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۱۱/ ۱۱۲). (۲) محاسن التأويل (٥/ ٦٦٦).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

# وأرسل الرسل<sup>(1)</sup>.

\* عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: «تعجبون من غيرة سعد، واللَّه لأنا أغير منه، واللَّه أغير مني، ومن أجل غيرة اللَّه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من اللَّه، ولذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة، ومن أجل ذلك وعد اللَّه الجنة»(٢).

# ⋆غريب الحديثين،

غير مصفح: من أصفح: إذا ضرب بعرض السيف.

# ⋆ فوائد الحديثين:

قال الإمام أبو يعلى كَالله -بعد إيراده لحديث المغيرة بن شعبة وآخر لأبي هريرة -: «اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه. والثاني: في إطلاق الشخص. أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه؛ لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأن الغيرة هي الكراهية للشيء، وذلك جائز في صفاته، قال تعالى: ﴿وَلَكِكن كَرِهَ اللهُ الْمُعَالَهُمْ ﴾ (٣) (١).

قال ابن القيم: «النبي على جمع بين محبة الرب سبحانه للمدح ومحبته للعذر كما في حديث المغيرة بن شعبة: «لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الجنة» وكذلك جمع بينهما في حديث ابن مسعود، فهو سبحانه شديد المحبة لأن يُحمد وأن يعذر، ومن محبته للعذر أرسل رسله وأنزل كتبه، ومن محبته للحمد ثناؤه على نفسه، فهو يحب أن يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله، ولا يلام على ذلك ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم، كما يحب أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۱)، والبخاري (۸/ ۳۷٦/ ٤٦٣٤)، ومسلم (٤/ ٢١١٣–٢١١٤/ ٢٧٦٠[٣٥]) واللفظ له، والترمذي (٥/ ٥٠٧/ ٣٥٥٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٥/ ١١١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٤٨)، والبخاري (١٣/ ٤٩٢/ ٧٤١٦)، ومسلم (١/ ١٣٦/ ١٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (٤٦). (٤) إبطال التأويلات (١/ ١٦٥).

يحمد على إحسانه وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته، وحمده متضمن هذا وهذا، فهو محمود على عدله في أعدائه، وإحسانه إلى أوليائه، كما قال تعالى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ الْخَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْمَالِمَينَ ﴾ (١) فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق، وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره، وحذف فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا يُسمع إلا حامد له من أوليائه وأعدائه كما قال الحسن البصري: (لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم، ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلًا).

وهو سبحانه قد أعذر إلى عباده وأقام عليهم الحجة، وجمع ﷺ في الحديث بين ما يحبه ويبغضه، فإنه قال فيه: «لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، فإن الغيرة تتضمن البغض والكراهة، فأخبر أنه لا أحد أغير منه، وأن من غيرته حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه المدحة منه.

والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية، فيستحيل وصفه عندهم بذلك، ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلًا وشرعًا وعرفًا وفطرةً، وأضدادها مذمومة عقلًا وشرعًا وعرفًا وفطرةً، فإن الذي لا يغار -بل تستوي عنده الفاحشة وتركها - مذموم غاية الذم، مستحق للذم القبيح، وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة محبته ورضاه وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه، وأن ما وُجد من ذلك فهو يحبه ويرضاه، وما لم يوجد من طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناءً على أصلهم الفاسد، أن المحبة هي عين الإرادة والمشيئة، فكل ما شاءه فقد أحبه ورضه (").

قال القاضي عياض: «وقوله: «ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» أي: الإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة»(٣).

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٤/ ١٤٩٦–١٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٥/ ٩٣).

قال السندي: ««أحب إليه العذر» أي: أحب إليه أن يكون معذورًا فيما يفعل، لا يجري عليه لأحد اعتراض، ولا يقوم عليه لشخص حجة، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وليس المراد عذر العباد إليه، فإنه لا يناسبه قوله: «ومن أجل ذلك بعث اللَّه النبيين» إلا أن يقال: المراد العذر الاعتراف بالذنب بين يديه، والاستغفار منه، ولولا بعثة الرسل لما تحقق العذر بهذا الوجه»(١).

قال المناوي عند شرحه لحديث الأسود بن سريع مرفوعًا: «ليس أحد أحب إليه المدح من اللّه، ولا أحد أكثر معاذير من الله» (٢): «جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين لكمال الإحسان، وبين أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إليهم المرة بعد الأخرى، ولأجل ذلك أرسل رسله، وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال والامتنان، فهو لا يسرع بإيقاع العقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول للعذر ممن اعتذر إليه» (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فصل في الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بالنبي على ضيخ الإسلام ابن تيمية: «فصل في الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بالنبي على اتباع ما سواه اتباعًا عامًّا، وأقام اللَّه الحجة على خلقه برسله فقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوْج وَالنِّيتِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ ) إلى قوله: ﴿ لِمُكَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (٥) ، فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل، فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة. والثاني يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة، وقال تعالى: ﴿ يَكَا يُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَأَلُولُ وَأُولُ الْأَمْرِ مِنكُمُ فَإِن لَنَزَعُلُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرّسُولِ ﴾ (١) فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء ، إذا لم يتنازعوا ، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة ، وأمرهم بالرد عند التنازع إلى اللَّه والرسول ، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل . وقال تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَعِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْتَنَ مُبَشِّرِين وَمُنذِرِينَ وَأَزَلَ مَعَهُمُ وقال تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَعِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْتِ نَ مُبَشِّرِين وَمُنذِرِينَ وَأَزَلَ مَعَهُمُ

<sup>(</sup>١) هامش المسند (٣٠/ ٢٠١) طبعة الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني (١/ ٢٨٥-٢٨٦/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٤) النساء: الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٦) النساء: الآبة (٥٩).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/ ٣٦١).

 <sup>(</sup>١) فيض الله (١٦٥).
 (٥) النساء: الآبة (١٦٥).

الْكِنْبَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اَخْتَلَقُواْ فِيقِهِ ('' فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه، وقال تعالى: ﴿وَمَا اَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُدُ إِلَى اللّهِ ('') وقال تعالى: ﴿وَمَا اَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُدُ إِلَى اللّهُ وَمِنِكَ وَقَال تعالى: ﴿ اَلْهَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مِن الكتاب والحكمة، وحظر اتباع أحد من دونه، وقال تعالى: ﴿ اَوَلَمْ يَكُفُهُمْ أَنّا أَنزَلْنا مَن اللّهُ اللّهُ مِن يَعْمَلُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ الل

\* \* \*

(٢) الشورى: الآية (١٠).

(١) البقرة: الآية (٢١٣).

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٦) الإسراء: الآية (١٥).

<sup>(</sup>A) الملك: الآية (A).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآيتان (٢و٣).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٧) الزمر: الآية (٧١).

<sup>(</sup>٩) مجموع الفتاوي (١٩/ ٦٦-٦٨).

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

# قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ عِلْمَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾

# اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «لما تضمن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْكِيْنَا إِلَكُ كُمّا أَوْكِيْنَا إِلَىٰ ثُوجِ وَالْبَيْتِنَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ الْمَسْرِكِينِ وأهل الكتاب، قال اللّه تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْلَ اللّهُ يَسْهَدُ لِمَا أَنْلُ اللّهُ يَسْهَدُ لِمَا أَنْلُ اللّهُ يَسْهَدُ لِمَا أَنْلُ اللّهُ يَسْهَدُ لَكُ بأَنْكُ إِلَيْكَ ﴾ ؛ أي: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، فاللّه يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب، وهو القرآن العظيم الذي ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةٌ مَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ("). ولهذا قال: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِيدٌ ﴾ أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه، من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه اللّه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة، التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا أن يعلمه اللّه به، كما قال: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ مِثْنَءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَامً ﴾ (")، وقال: ﴿ وَلَا يُعِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَامً ﴾ (")، وقال: ﴿ وَلَا يُعِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَامً ﴾ (")، وقال:

وقال: «وقوله: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ أي: بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك، مع شهادة اللَّه تعالى لك بذلك ﴿ وَكُفَىٰ بِأَلْهِ شَهِيدًا ﴾ "``.

قال السعدي: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِكِ ﴾ يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملًا على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية، والأحكام الشرعية، والأخبار الغيبية، ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده.

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) فصلت: الآية (٤٦). (٣) البقرة: الآية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) طه: الآية (١١٠). (٥) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢/ ٤٢٩).

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته، وأن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك، ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه، كان وليه، ومن كذبه وعاداه، كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله تعالى يمكنه، ويوالي نصره، ويجيب دعواته، ويخذل أعداءه، وينصر أولياءه.

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟!!

ولا يمكن القدح في هذه الشهادة، إلا بعد القدح بعلم الله، وقدرته، وحكمته، وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم، ولجلالة هذا المشهود عليه. فإن الأمور العظيمة، لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ وَالْمَلْتَهِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ تَعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ وَالْمَلْتَهِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ الْمَهَمِيدُ اللهُ اللهُ إِلَا هُو الْمَهِيدُ اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَهُ إِلَهُ هُو اللهُ إِلَهُ إِلَهُ هُو اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ الله

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

\* عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «يا فلان! إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمرى إليك،

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) الأنمام: الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار (٦/ ٧٦).

وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرًا»(١).

## \*غريب الحديث:

أسلمت: أي: استسلمت وانقدت. والمعنى: جعلتُ نفسي منقادة لك، تابعة لحكمك، إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها، ولا دفع ما يضرها عنها.

فوضت أمري إليك: أي: توكلت عليك في أمري كله.

ألجأت: أي: اعتمدتُ في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني.

## \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «والمراد منه قوله فيه: «آمنت بكتابك الذي أنزلت»»(٢).

وقال كَثَلَلْهُ: «قوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» يحتمل أن يريد به القرآن، ويحتمل أن يريد اسم الجنس، فيشمل كل كتاب أنزل» (٣).

\* عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه على يوم الأحزاب: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»(١٠).

### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «فيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٨٥)، والبخاري (١٣/ ٥٦٦/ ٧٤٨٨)، ومسلم (٤/ ٢٠٨١- ٢٠٨١/ ٢٧١٠)، والترمذي (٥/ ٢٣٩٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٩٢١- ١٩٢١)، وابن ماجه (٦/ ١٢٧٥- ١٢٧١/ ٢٨٧١). (٣٨٧١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٥٣)، والبخاري (٦/ ١٩٢/ ٣٠٢٥)، ومسلم (٣/ ١٣٦٢-١٣٦٣)، والترمذي (٤/ ١٦٨/ ١٣٦٣)، وابن ماجه (٤/ ١٦٧٨/ ١٨٨٨)، وأبو داود (٣/ ٩٥-٩٦/ ٢٦٣١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٨٨/ ١٨٣٨)، وابن ماجه (٢/ ٢٧٥٦/٩٣٥).

الآية (١٦٦)

وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين ١٠٠٠.

\* عن ابن عباس الله المؤاد المؤولا بَهَمَر بِصَلائِك وَلا غُافِت بِهَا ﴿ ('') قال: أنزلت ورسول الله على متوار بمكة ، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، وقال الله تعالى: ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلا تُخَافِت بِها ﴾ ، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم ، وأبتع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ ، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن (").

#### \*غريب الحديث:

متوارِ بمكة: أي: مختفٍ، وذلك في أول الإسلام.

# ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: «والمراد منه هنا: قوله: أنزلت والآيات المصرحة بلفظ الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة، قال الراغب: الفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة: أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقًا ومرة بعد أخرى، والإنزال أعم من ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ وَمرة بعد أخرى، والإنزال أعم من ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ اللَّهَ الله سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك شيئًا فشيئًا، ومنه قوله تعالى: ﴿حَدَ ۞ وَالْكِتَبِ الله سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك شيئًا فشيئًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقُرَّانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَارُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَزَلْنَهُ نَنزيلًا ﴾ (٥) ويؤيد التفصيل قوله تعالى: ﴿وَقُرَّانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَارُ عَلَى الشفيل المنوب القرآن من قبل مُكثِ وَزَلْكِنَبِ الذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الذِي الْمَوالِي القرآن، وبالثاني ما عداه، والقرآن نزل نجومًا إلى الأرض المراد بالكتاب الأول القرآن، وبالثاني ما عداه، والقرآن نزل نجومًا إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيره من الكتب، ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ هُوادًا وَلَا القرآن، وبالثاني ما عداه، والعرآن نزل نجومًا إلى الأرض بعدب الوقائع بخلاف غيره من الكتب، ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى: ﴿وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَبَولَهُ وَلَا لَا الله أَنْ الله المناني الكتاب، ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى: ﴿وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَبَولَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَلَا الْعَلْمَ النَّالُونَ الْعَلْمَ النَّالُونَ الْعَلْمُ المَوْرَانُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤَلِّ وَلَا الْعَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُلْوَلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ١٩٣). (٢) الإسراء: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣)، والبخاري (١٣/ ٦٦٦/ ٧٤٩٠)، ومسلم (١/ ٣٢٩/ ٤٤٦)، والترمذي (٥/ ٢٨٧/) ٣١٤٦)، والنسائي (١/ ٥١٩- ٥١٩/ ١٠١٠). (٤) القدر: الآية (١).

 <sup>(</sup>٥) الدخان: الآيات (۱-٣).
 (١) الإسراء: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٧) النساء: الآية (١٣٦). (٨) الفرقان: الآية (٣٢).

موضع (أنزل) قال: ولولا هذا التأويل لكان متدافعا لقوله: ﴿ مُمْلَةٌ وَعِدَةً ﴾ ، وهذا بناه هذا القائل على أن (نزّل) بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى ادّعاء ما ذكر ، وإلا فقد قال غيره: إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير ، بل يرد للتعظيم ، وهو في حكم التكثير معنى ، فبهذا يدفع الإشكال (١٠).

قال السندي: «قوله: «منزل الكتاب» أي: فانصر من تمسك به على من جحده كما أنزلته (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۲۷ه–۵۶۸).

<sup>(</sup>٢) حاشية المسند (٣١/ ٤٥٣).

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِسِيدًا ﴿ ﴾

# \*غريب الآية:

وصَدّوا: الصد: المنع.

# القوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: كفروا في أنفسهم، فلم يتبعوا الحق، وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه، وبعدوا منه بعدًا عظيمًا شاسعًا»(١).

قال السعدي: «أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم، وصدهم الناس عن سبيل الله. وهؤلاء أثمة الكفر، ودعاة الضلال ﴿قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَوِيدًا ﴾، وأيّ ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين، ورجع بالخسارتين، وفاتته الهدايتان (٢٠).

قال الرازي: «اعلم أن هذا من صفات اليهود الذين تقدم ذكرهم، والمراد أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن، وصدوا غيرهم عن سبيل الله، وذلك بإلقاء الشبهات في قلوبهم، نحو قولهم: لو كان رسولًا لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى، وقولهم: إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وقولهم: إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون وداود.

وقوله: ﴿ وَقَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ وذلك لأن أشد الناس ضلالًا من كان ضالًا ويعتقد في نفسه أنه محقّ، ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه، ثم إنه يبذل كنه جهده في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال، فهذا الإنسان لا شك أنه

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢٠-٢٢١).

قد بلغ في الضلال إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات، فلهذا قال تعالى في حقهم: 
﴿ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ "(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١١/ ١١٤–١١٥).

# قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمَّ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْمَ طَرِيقًا ﷺ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَاۤ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لَيْهُمْ طَرِيقًا ﷺ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ اللهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر -عند إطلاق الظلم- يدخل فيه.

والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه. فهؤلاء بعيدون من المغفرة، والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: ﴿ لَمُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُمْ طَرِيقًا \* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّدَ ﴾ .

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم، وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم، وانسدت عليهم طرق الهداية، بما كسبوا، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١)(٢).

قال ابن جرير: ﴿إِن الذين جحدوا رسالة محمد ﴿ وكفروا باللّه بجحود ذلك وظلموا بمقامهم على الكفر، على علم منهم بظلمهم عباد اللّه، وحسدًا للعرب، وبغيًا على رسوله محمد ﴿ وَلَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرُ لَمُمْ ﴾ يعني: لم يكن اللّه ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها، ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها، ﴿ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيقًا ﴾ يقول: ولم يكن اللّه تعالى ذكره ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلموا، الذين وصفنا صفتهم، فيوفقهم لطريق من الطرق التي ينالون بها ثواب اللّه، ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة، ولكنه يخذلهم عن ذلك، حتى يسلكوا طريق جهنم، وإنما كنى بذكر الطريق عن الدين؛ وإنما معنى الكلام: لم يكن اللّه ليوفقهم جهنم، وإنما كنى بذكر الطريق عن الدين؛ وإنما معنى الكلام: لم يكن اللّه ليوفقهم

<sup>(</sup>١) نصلت: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢١).

للإسلام، ولكنه يخذلهم عنه إلى طريق جهنم، وهو الكفر؛ يعني: حتى يكفروا باللّه ورسله، فيدخلوا جهنم خالدين فيها أبدًا، يقول: مقيمين فيها أبدًا، ﴿وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ يقول: وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم على اللّه يسيرًا؛ لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه، ولا له أحد يمنعه منه، ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك، وكان ذلك على اللّه يسيرًا؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره (()).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/ ٣٢).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾

# اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿يَنَائُهُا النَّاسُ مشركي العرب، وسائر أصناف الكفر ﴿قَدَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ ﴾ يعني: محمدًا ﷺ، قد جاءكم ﴿ بِالْحَقِ مِن رَبِّكُم ﴾ يقول: من ربكم: يعني من عند ربكم ﴿قَامِنُوا خَيراً لَكُم ﴾ يقول: فصدقوه وصدقوا بما جاءكم به من عند ربكم من الدين، فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به، ﴿ وَإِن تَكَفُّرُوا ﴾ يقول: وإن تجحدوا رسالته، وتكذّبوا به، وبما جاءكم به من عند ربكم، فإن جحودكم ذلك وتكذيبكم به لن يضرّ غيركم، وإنما مكروه ذلك عائد عليكم دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمدًا ﷺ، وذلك أن ﴿ يَلَو مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ملكًا وخلقًا، لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره، وعصيانكم إياه فيما عصيتموه فيه من ملكه وسلطانه شيئًا، ﴿ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ يقول: وكان الله عليمًا بما أمركم به أمركم به وفيما نهاكم عنه ومعصيته في ذلك، وعلى علم منه بذلك منكم أمركم ونهاكم، ﴿ حَكِيمًا ﴾ يعني: حكيمًا في أمره إياكم بما أمركم به وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه (١٠).

قال محمد رشيد رضا: «نادى الله تعالى بهذه الآية جميع الناس في سياق خطاب أهل الكتاب؛ لأن الحجة إذا قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوة محمد وجب عليهم الإيمان به، فبالأولى تقوم على غيرهم ممن ليس لهم كتاب ككتابهم، وذكر الرسول ههنا معرّفًا لأن أهل الكتاب قد بشروا به، وكانوا ينتظرون بعثته،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/ ٣٢-٣٣).

بعنوان أنه الرسول الكامل، الذي هو المتمم الخاتم»(١).

قال ابن كثير: ﴿ ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: فهو غني عنكم وعن إيمانكم، ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِن تَكَفُرُواْ أَنَهُمْ وَمَن فِي الْمُرْضِ جَيِعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَيْنُ جَيدُ ﴾ (٢) (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٩).

قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى

اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ،

اللّهَ إِلّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَرَسُلِهِ، وَلَا تَعُولُواْ ثَلَائَةٌ انتَهُوا

خَيْرًا لَكَمُمَ إِنَّمَا اللّهُ إِلَّهُ وَحِدٌ شُبْحَنَهُ، أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لَكُونَ لَهُمُ وَلَدُ لَهُمَا فِي

السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# \*غريب الآية:

لا تَغْلُوا: قيل: معناه: لا تجاوزوا فيه القدر الذي حُدّ لكم. وأصل الغلق: المجاوزة للشيء والزيادة. وقيل: معناه: لا تشددوا على الناس فتنفروهم.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

وقال: (وقوله: ﴿ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدًا، تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا، وتنزّه وتقدّس وتوحّد في سؤده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه. ولهذا قال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٠).

وقال: (وقوله: ﴿ فَالِينُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِدً ﴾ أي: فصدقوا بأن اللَّه واحد أحد، لا صاحبة له ولا ولد، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد اللّه ورسوله، ولهذا قال: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةً ﴾ أي: لا تجعلوا عيسى وأمه مع اللّه شريكين، تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبرًا.

وهذه الآية والتي تأتي في سورة (المائدة) حيث يقول تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحِدُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(١) المائدة: الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية (٩١).

<sup>(</sup>٤) التحريم: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) الزخرف: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٠-٤٣١).

<sup>(</sup>٧) المائدة: الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٨) المائدة: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>٩) المائدة: الآية (١٧).

فالنصارى -عليهم لعنة الله- من جهلهم ليس لهم ضابط، ولا لكفرهم حدّ، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكًا، ومنهم من يعتقده ولدّا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة، وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولًا.

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير، وهو سعيد بن بطريق، بَتْرَكُ الإسكندرية في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة! وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافًا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من ألفين أسقفًا، فكانوا أحزابًا كثيرة، كل خمسين منهم على مقالة، وعشرون على مقالة، ومائة على مقالة، وسبعون على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرًا، وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفًا داهية ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دَسْتُ أولئك الثلاثمائة والثمانية عشر، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبًا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار، ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية.

ثم إنهم اجتمعوا مجمعًا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعًا ثالثًا فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم: هل اتحدا، أو ما اتحدا، بل امتزجا أو حلّ فيه؟ على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة، ولهذا قال تعالى: ﴿انتَهُوا خَيْرًا لَحَكُم ﴾ أي: يكن خيرًا لكم، ﴿إِنّا اللهُ وَحِدٌ سُبَحَتَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدً ﴾ أي: تعالى وتقدّس عن ذلك علوًا كبيرًا، ﴿لَهُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللهِ وَحِيلًا ﴾ أي: الجميع ملكه وخلقه، وجميع ما فيها عبيده، وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟! كما قال في الآية الأخرى: ﴿بَدِيعُ السّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ لَكُونَ لَهُ وَقَالُواْ أَغَفَذَ الرّحَنُ وَلِدًا ﴿ لَهُ اللّهَ مَنَوْتِ وَالْأَرْضُ لَكُ اللّهَ عَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٠١).

شَيْتًا إِذَا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَكُرْدًا ﴾ (١) » (٢) .

قال الشوكاني: «والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث، ويعنون بالثلاثة: الثلاثة أقانيم، فيجعلونه سبحانه جوهرًا واحدًا، وله ثلاثة أقانيم، ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، فيعنون بالأب: الوجود، وبالروح: الحياة، وبالابن: المسيح. وقيل: المراد بالآلهة الثلاثة: الله نه ومريم، والمسيح. وقد اختباطًا طويلًا.

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم «الإنجيل» على اختلاف كثير في عيسى: فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان، وتارة يوصف بأنه ابن الله، وتارة يوصف بأنه ابن الرب، وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين. والحق ما أخبرنا الله به في القرآن، وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف المحرفين، وتلاعب المتلاعبين»(٣).

قال محمد رشيد رضا: «واللَّه إنني لا أرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وأغرب من وجود الديانة النصرانية في الأرض؛ ديانة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول جعلوها ديانة وثنية بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من تثليث المصريين والبراهمة اقتباسًا مشوهًا. ديانة شريعة سماوية، نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوها، واستبدلوا بها بدعًا وتقاليد غريبة عنها. ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبودية، جعلوها ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشر. ديانة أصولها التي هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى لم يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنبياء بني إسرائيل. ديانة نسبوها إلى المسيح على أبياء بني إسرائيل. ديانة نسبوها التي هي المسيح الله الله وليس عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها التي هي التثليث»(١٠).

(٣) فتح القدير (١/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>١) مريم: الآيات (٨٨-٩٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار (٦/ ٩٣-٩٤).

الأبة (۱۷۱)

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، وأن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

\*عن أبي موسى -في حديث الهجرة إلى الحبشة، وفيه: - "فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله: هو روح الله، وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر، قال: فتناول النجاشي عودًا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه (١).

\*عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي الله قالت: الما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، التجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذى، ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا، ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. . قال - آي: عمرو بن العاص -: والله الأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًا، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًا، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: لبعض فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضوب عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضوب النجاشي يده إلى الأرض، فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال عا قال؛ ما عدا عيسى ابن مريم عاقلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال عا قال؛ ما عدا عيسى ابن مريم عاقلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال عا قال؛ ما عدا عيسى ابن مريم عاقلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال عا قال؛ ما عدا عيسى ابن مريم عا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الحاكم (۲/ ۳۱۰)، والبيهقي في الدلائل (۲/ ۲۹۹-۳۰۰)، وابن أبي شببة (۱/ ۳۵۰/ ۳۹۹۲)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وواققه الذهبي. وصححه البيهقي أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مطولًا: أحمد (١/٣٠٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٤-٣٧): قرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع». وصححه أبو الأشبال في تحقيق المسند (٣/ ١٨٠٠/ ١٧٤٠).

\_\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

\* عن أنس بن مالك -في حديث الشفاعة الطويل-: أن الناس يأتون موسى فيقول: «لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته»(١).

\* عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبده ورسوله»(٢).

# \*غريب الأحاديث:

روح الله: أي: روح من الأرواح التي خلقها اللَّه تعالى.

البتول: يقال: امرأة بتول؛ أي: منقطعة في الرجال لا شهوة لها فيهم.

العذراء: الجارية التي لم يمسها رجل وهي بكر.

القسيسين: جمع قسيس، وهو رئيس النصاري في العلم.

الرهبان: جمع راهب، وهو المتعبد في الصومعة.

جلدين: بفتح الجيم وسكون اللام؛ أي: قويين في نفسهما وجسدهما.

لا تطروني كما أطرت: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.

# \* فوائد الأحاديث:

قال سليمان آل الشيخ: «قوله: «إنما أنا عبد، فقولوا: عبد اللَّه ورسوله» أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى على فادّعوا فيه الإلهية. وإنما أنا عبد اللَّه ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد اللَّه ورسوله، فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور؛ وجرى منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده؛ وصنفوا فيه مصنفات»(٣).

قال الطببي: «وفي العدول عن (عيسى) و(المسيح) إلى (ابن مريم) تبعيد له عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۱۶)، والبخاري (۱/ ۷۹۱-۵۸۰/ ۷۰۱۰)، ومسلم (۱/ ۱۸۰-۱۹۳/۱۹۳)، والنسائي في الكبري (٦/ ٤٤٠-٤٤١/ ۱۱٤٣٣)، وابن ماجه (۲/ ۱٤٤۲-۱٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣–٢٤)، والبخاري (٦/ ٥٩١/٥٤١)، والترمذي في الشمائل (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد (ص: ٢٦٨).

الإلهية، يعني بالغوا في المدح والإطراء والكذب بأن جعلوا من حصل من جنس النساء الطوامث إلهًا وابن إله، قال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لاَ تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَعُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنتَهُ وَلَما كان الخطاب مع اليهود والنصارى، وغلت اليهود في حط المسيح عن منزلته حيث جعلته مولودًا لغير رشده، عرض لهم بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ ﴾ ، وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهًا ، عيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ ﴾ ، وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهًا ، قيل لهم: ﴿ وَكَلِنتُهُ وَ ٱلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ ؛ أي: مخلوق بكلمة: (كن) أوصلها إلى مريم وحصلها فيها. ثم أرشدهم صلوات اللّه عليه إلى أن غاية مدحه لا يتجاوز عن كونه عبد اللّه ورسوله تواضعًا وهضمًا لنفسه، وفيه مبالغة في المدح مع تحري الصدق بخلاف الإطراء ؛ فإنه مبالغة فيه مع توخي الكذب (۱۰).

\* عن عبادة بن الصامت عن النبي الله قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»(٢).

# \* **فوائد الحديث**:

قال النووي: «هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه على اختلاف على اختلاف على العقائد، فاختصر في في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم (٣٠).

قال القرطبي: «هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى وأمه على والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد الله لا إله، ولا ولد، وأمه أمة الله تعالى، ومملوكة له لا زوجة، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا».

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي (١٠/٣١٤٦–٣١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣١٣–٣١٤)، والبخاري (٦/ ٥٨٦)، ومسلم (١/ ٥٧/ ٢٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٠٩/ ٢٨٠). (٣) شرح صحيح مسلم (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) المقهم (١/ ٢٠٠).

قال سليمان آل الشيخ: «قوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله» أي: وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد؛ أي: مملوك لله تعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله، أرسله الله كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبّدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا بَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (١) الآيات.

قيل: وقدم العبدهنا على الرسول ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى الله وقد أكد النبي الله هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه زجر، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره، وارتكب نهيه.

قوله: «وكلمته»: قال الإمام أحمد: «الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) فكان عيسى ب(كن)، وليس عيسى هو (كن)، ولكن ب(كن) كان، ف(كن) من اللَّه قول، وليس (كن) مخلوقًا، وكذب النصارى والجهمية على اللَّه في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح اللَّه وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. وقالت

الجن: الآية (۱۹).
 الجن: الآية (۱۹).

<sup>(</sup>٣) مريم: الآية (٣٠).
(٤) النساء: الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد (ص: ٦١-٦٢).

النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمته من ذات الله، كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة (١٠).

قال ابن تيمية: «والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة، كان صفة له، وإن كان عينًا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح، كان مخلوقًا مملوكًا مضافًا إلى خالقه ومالكه، ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره، حتى استحق الإضافة، كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم: بيت الله، وناقة الله، وعباد الله، كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها: روح الله. بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار، فإنها مخلوقة لله، ولا تضاف الكعبة، ولا تضاف ولا نوق الناس كما تضاف الكعبة، ولا نوق الناس كما تضاف تناقة صالح التي كانت آية من آياته، كما قال تعالى: وهناف إلى نَقَلُ الله الناس كما تضاف الكعبة،

عن أنس بن مالك: «أن رجلًا قال: يا محمد يا سيلنا وابن سيلنا، وخيرنا وابن حيرنا، فقال رسول الله على: يا أيها المناس! عليكم بتقواكم، الا يستهوينكم المشيطان، أنا محمد بن حبد الله، حبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله»(٢٠).

<sup>(</sup>١) الرد على المجهمية والزنادقة (ص: ١٣٤–١٢٥). ﴿ ﴿ ) المجاثية: الآية (١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ٤٣٥).
 (٤) الأعراف: الآية (٧٣).

<sup>(0)</sup> الجواب الصحيح (٣/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٣/ ١٥٣ و ٤٦ و ٤٦ و ١٥٣ )، والنسائي في الكبرى (٦/ ٧٠-٢٠) ٧٠٠ و ٢٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و وصححه ابن حبان (١/ ٢٠٠ و الله بن الشخير في أخرجه: أحمد (٤/ ٢٥)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٠٤ / ١٣٣ / ٢٤ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠

## \*غريب الحديث:

لا يستهوينكم: أي: لا يستميلنكم الشيطان.

# ★ فوائد الحديث:

قال سليمان آل الشيخ: «كره على أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلق. وأخبر الله أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه -ولو بما هو فيه - من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة؛ وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى؛ وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثمًا، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسًا، والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها، وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث»(۱).

قال عبد الرحمن آل الشيخ: «كُره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله»، وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله» فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة، والرسالة. وللنبي على أكملهما. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذُكر معه صلوات الله وسلامه عليه "".

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (ص: ٦١٤-٦١٥). (٢) قرة عيون الموحدين (ص: ٢٥٦).

# قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله»:

قال الشيخ ابن عثيمين: «هذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول على ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه، قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ (١) ووصفه بها في مقام الإسراء، قال تعالى: ﴿ شُبّحَن الَّذِى أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيَلا ﴾ (٢) ووصفه بها في مقام المعراج، قال تعالى: ﴿ فَأَوْ حَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْ حَى ﴾ (٣) ووصفه في مقام الدفاع عنه، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنا زَنّا عَلَى عَبْدِنا ﴾ (٥) (٥).

وقال كَاللهُ: «وقد تطرف في الرسول على طائفتان: طائفة غلت فيه حتى عبدته، وأعدته للسراء والضراء، وصارت تعبده وتدعوه من دون الله. وطائفة كذبته وزعمت أنه كاذب، ساحر، شاعر، مجنون. وفي قوله: «عبد الله ورسوله» ردّ على الطائفتين» (٦).

\* عن أنس شُهُ قال: واصل النبي ﷺ آخرَ الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي ﷺ فقال: «لو مدّ بي الشهر لواصلت وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»(٧).

# \*غريب الحديث:

واصل: الوصل هو ألا يفطر يومين أو أيامًا.

المتعمقون: المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته.

### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: وأما الذين غلوا في الصيام فهو اتباعهم للوصال بعد أن نهاهم النبي عليه فعاقبهم بأن زادهم مما تعمقوا به»(^).

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآية (١).(٢) الإسراء: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) النجم: الآية (١٠). (3) البقرة: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) القول المفيد (٣/ ٢٨٢). (٦) القول المفيد (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/ ١٦٤)، والبخاري (١٣/ ٢٧٨-٢٧٩/ ٧٣٤١)، ومسلم (٢/ ٧٧٥-٢٧٧/ ١١٠٤)، والترمذي (٣/ ١٤٨/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٨) شرح صحيح البخاري (١٠/ ٣٤٨).

\_\_\_\_\_\_ 173

وقال النووي: «قال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: «نهاهم عن الوصال رحمة لهم» (١) وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» (٢) وفي بعضها: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم» واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله على: «لا تواصلوا» (٣).

وأجابوا على قوله: «رحمة» بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيًّا عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. وأما الوصال بهم يومًا ثم يومًا فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم، والمفسدة المترتبة على الوصال وهي: الملل من العبادة، والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين؛ من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها، وملازمة الأذكار، وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم»(1).

\*عن إبراهيم التيمي عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة –قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب. فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي على: «المدينة حرم ما بين عَير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى مُحدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ ٧٧٦/ ١١٠٥) من حديث عائشة را

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ٧٧٤/٣٤) من حديث أبي هريرة ربي المرابع المربوة

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٩/ ٨)، والبخاري (٤/ ٢٥٣/ ١٩٦٣)، وأبو داود (١/ ٧٦٧/ ٢٣٦١) من حديث أبي سعيد ١٠٠٠ المراد المر

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ٨١)، والبخاري (١٣/ ٣٤١-٣٤٢/ ٧٣٠)، ومسلم (٢/ ٩٩٤- ١٩٧٠)، والبخاري (١٣/ ٣٤١- ٣٤١)، وأبو داود (٢/ ٥٢٩- ٥٦١)، والترمذي (٤/ ٣٨١- ٣٨١)، والنسائي (٨/ ٣٨٧- ٣٨٨).

الآية (۱۷۱)

#### \*غريب الحديث:

قراب سيفه: هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه .

أستان الإبل: أي: إبل الديات؛ لاختلافها في العمد والخطإ وشبه العمد.

**هَيْر: جبل بناحية المدينة.** 

ثور: جبل صغير بالمدينة قرب أحد.

ذمة: اللمة العهد والأمان والضمان والحرمة والحق.

#### \* غوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قول علي: «ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» فإنه أراد به تبكيت من تنظع وجاء بغير ما في كتاب الله وغير ما في سنة رسول الله عليه، فهو منموم (١١).

قال القاضي عياض: الوقوله في حليث على الله المن زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب : ردّ على الرافضة والشيعة فيما تدّعيه من إيداع أسرار العلم والشريعة لآل البيت، وتخصيصهم بما لم يطلع عليه سواهم، وتكذيب لهم، وهو مراد على في الهم بقوله هذا الله الله .

\* عن عائشة ها قالت: «صنع النبي ششيئًا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي شفه من المسيء ذلك النبي شفه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن المسيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية ("").

# \*غريبالطيث

يتنزهون: يتباعدون ويحترزون.

### \*فوائد الحديث:

قال ابن حجر: (قوله: ﴿فُواللَّهُ إِنِّي لأعلمهم باللَّهُ وأَشْدُهم له خشية اجمع بين

<sup>(</sup>۱) شرح ابن بطال (۲۰/۸۰). (۲) الإكمال (٤/٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: قحمد (٦/ ٤٥)، والمبخاري (٢٣/ ٢٧٦/ ٢٣٠١)، ومسلم (٤/ ٢٨٢٩/ ٣٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٢/ ٢٢ ٢٠٠) .

القوة العلمية والقوة العملية؛ أي: أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله، وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها»(١).

وقال: «نقل ابن التين عن الداودي: أن التنزه عما ترخص فيه النبي على من أعظم الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله، وهذا إلحاد. قلت: لا شك في الحاد من اعتقد ذلك»(٢).

وقال الإمام النووي كَظَّلْهُ: «فيه الحث على الاقتداء به ﷺ، والنهي عن التعمق في العبادة، وذمّ التنزه عن المباح شكًا في إباحته، وفيه الغضب عن انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولًا تأويلًا باطلًا»(٣).

\*عن ابن أبي مليكة قال: «كاد الخيران أن يهلكا -أبو بكر وعمر - لما قدم على النبي على وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي على فنزلت: ﴿يَاأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَنُوا لَا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي ﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيمٌ ﴾ (1) قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه -يعني أبا بكر - إذا حدث النبي على بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه (٥).

# \*غريب الحديث:

أخى السرار: أي: كصاحب السرار أو كمثل المساررة لخفض صوته.

### \* فوائد الحديث:

قال العيني: «مطابقته للجزء الثاني -أي: من الترجمة التي ترجم بها البخاري وهي قوله: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع- وهو التنازع في العلم تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» أي: أصوات أبي بكر وعمر

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٣٤٦). (٤) السطاء والكروان (٣

<sup>(</sup>٤) الحجرات: الآيتان (٢و٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٤/ ٦)، والبخاري (١٣/ ٣٤٢/ ٣٠٢)، والترمذي (٥/ ٣٦١/ ٣٢٦٦)، والنسائي (٨/ ٢١٧/ ٥٤٠١). (٥٤٠١)

رضي الله تعالى عنهما، كما يجيء الآن. وكان تنازعهما في تولية اثنين في الإمارة، كل منهما كان يريد تولية خلاف ما يريده الآخر، فتحاربا على ذلك عند النبي على الأمرة وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ عَظِيمٌ ﴾ (١). إنما قلنا: تنازعهما في العلم؛ لأن كلًا منهما أشار بالتولية لكل واحد من الاثنين واختلفا، وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم الاختلاف (١٠).

قال ابن بطال: «وقصة بني تميم لما آل التنازع بين أبي بكر وعمر إلى المخاشنة في التفاضل بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، ورمى بعضهم بعضًا بالمناواة والقصد إلى المخالفة والفرقة، كذلك ينبغي أن تُذم كل حالة تخرج صاحبها إلى افتراق الكلمة واستشعار العداوة»(٣).

\* عن عائشة أم المؤمنين «أن رسول اللّه ﷺ قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمُرْ عمر فليصلّ. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول اللّه ﷺ: إنكن الأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت الأصيب منك خيرًا».

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: « إنكن لأنتن صواحب يوسف »: يعني في تردادهن وتظاهرهن بالإغواء والإلحاح حتى يصلن إلى أغراضهن ، كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام » (٥٠).

وقال الحافظ: «المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في

<sup>(</sup>١) الحجرات: الآيتان (٢و٣). (٢) عمدة القاري (١٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال (١٠/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٠٢)، والبخاري (٢/ ٢٦٦/ ٢١٧)، ومسلم (١/ ٣١١)، والنسائي (٢/ ٣٣٤–٤٣٤) (٨٣٤/ ٢٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٨٩/ ١٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) المفهم (٢/ ٥١–٥٢).

\_\_\_\_ (۲۲۱)\_\_\_\_\_ سورة النساء

الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع، فالمراد به واحد، وهي عائشة فقط، كما أن صواحب صيغة جمع، والمراد زليخا فقط، ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به»(١).

وقال ابن بطال: «قوله: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» ذم عائشة لتعمقها في المعاني التي خشيتها من مقام أبيها في مقام رسول اللَّه ﷺ مما روي عنها أنها قصدته بذلك. . وذم حفصة أيضًا؛ لأنها أدخلتها في المعارضة للنبي ﷺ (٢٠).

قال العيني: «مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل في معنى التعمق؛ لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه»(٣).

\*عن سهل بن سعد الساعدي قال: «جاء عويمر العجلاني إلى عاصم ابن عدي فقال: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله على. فسأله، فكره النبي المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي كل كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي كل. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنًا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها، ولم يأمره النبي الها بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه» (٤٠).

### \*غريب الحديث:

تلاعنا: من التلاعن، وهو ملاعنة الرجل امرأته، وهو معروف. . . وسمى

<sup>(</sup>۲) شرح ابن بطال (۱۰/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (١٦/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣٤)، والبخاري (١٣/ ٣٤٢-٣٤٣/ ٧٣٠٤)، ومسلم (٢/ ١٢٩/ ١٤٩٢)، وأبو داود (٢/ ١٧٩-٦٨٣/ ٢٧٤٤)، وابن ماجه (١/ ١٦٧-١٦٦/ ٢٠٦٦).

لِعانًا لما فيه من قول الرجل: «وعليّ لعنة اللّه إن كنت من الكاذبين». وأصل اللعن: الطرد والإبعاد من اللّه. ومن الخلق: السب والدعاء.

وَحَرَة: بِالتَّحْرِيك: دُويبَّة كَالْعَظَاءَة تَلْزُقُ بِالأَرْضِ.

أسحم: أسود.

أعين: أي: واسع العين.

#### \* فوائد الحديث:

قال العيني: «مطابقته للجزء الأول من الترجمة؛ لأن عويمرًا أفحش في السؤال. فلهذا كره النبي الله المسائل وعابها (١٠).

قال ابن بطال: «وكذلك كراهية رسول الله مسائل اللعان وعيبه لها هو نص في هذا الباب؛ لأنه خشي أن ينزل من القرآن ما يكون تضييقًا، فنزل فيه اللعان، وهو وعيد عظيم وسبب إلى عدّاب الآخرة لمن أراد الله إنفاذه عليه»(٢).

\*عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: «انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين الظالم -استبًا - فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله قل قال: لا نورث، ما تركنا صدقة -يريد رسول الله قل نفسه -؟ قال الرهط: قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله قال فلك؛ فلك؟ قال: نعم، قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعطه أحدًا غيره، فإن الله يقول: ﴿وَمَا أَفَاهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ في منها هذا وذكم، ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا وذكم، ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا

(٢) شرح ابن بطال (١٠/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (١٦/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) الحشر: الآية (٦).

\_\_\_\_\_ سورة النساء

المال، وكان النبي على أعلى أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي ﷺ بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلى وعباس: أنشدكما اللَّه هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه على فقال أبو بكر: أنا ولى رسول الله على فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول اللَّه ﷺ وأنتما حينئذ -وأقبل على على وعباس-فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؛ واللَّه يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولى رسول الله على وأبى بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول اللَّه على وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما ، على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله ﷺ وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها، فقلتما: ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على على وعباس فقال: أنشدكما باللَّه هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان منى قضاءً غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى فأنا أكفيكماها»(١١).

### \*غريب الحديث:

يرفأ: اسم حاجب عمر ﷺ ومولاه.

اتئدوا: أي: اصبروا وأمهلوا.

احتازها: يعنى جمعها.

استأثر بها: أي: استقل واستبد.

# \* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «والمقصود منه هنا: بيان كراهية التنازع، ويدل عليه قول عثمان

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۰)، والبخاري (۱۳/ ۳۶۳–۳۶۳/ ۷۳۰۵)، ومسلم (۳/ ۱۳۷۷–۱۳۷۸/ ۱۷۵۷[[۶]])، وأبو داود (۳/ ۱۳۷۸–۱۳۱۸)، والنسائي (۷/ ۱۳۵۰–۱۳۱۸ ۱۳۱۰)، والنسائي (۷/ ۱۵۳۰–۱۹۳۱)، والنسائي (۷/ ۱۵۳۰–۱۹۳۹)).

ومن تبعه: «يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر»، فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخر، فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة، ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك»(١).

وقال ابن بطال: «وحديث العباس وعلي خشي أن يؤول ما ذم من تنازعهما إلى انقطاع الرحم التي بينهما بالمخاصمة في هذا المال الموقوف، لاسيما بعد ما نص عليهم حديث رسول الله، فلم ينتهيا عن طلب هذا الوقف ليلياه كما كان يليه الخليفة من توزيعه حيث يحب، وانفرادهما بالحكم»(٢).

\*عن ابن عباس الله قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ودّ فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُدت، "".

### \*غريب الحديث:

الأوثان: جمع وثن، واسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرًا أو مشهدًا أو صورة أو غير ذلك .

أنصابًا: جمع نُصُب، والمرادبه هنا: الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم.

تنسّخ العلم: أي: درست آثاره بذهاب العلماء، وعمّ الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال (١٠/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ٢٦٨/ ٤٩٢٠).

\_\_\_\_\_ 178 \_\_\_\_\_\_ سورة النساء

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال بعض الشراح: محصًّل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما: أنها كانت في قوم نوح، والثاني: أنها كانت أسماء رجال صالحين، إلى آخر القصة. قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحد، وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك»(١).

قال عبد الرحمن آل الشيخ: «فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلمًا إلى عبادتها ، وكل ما عُبد من دون اللَّه من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يُعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلّ ، ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزيّن لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويُطفئ الحريق وينجى الغريق، وصرفوا إليه الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخري الحنابلة، وله كتاب «الغنية»، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فُتنوا به، وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض، وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوي كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان»(٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٨٦٥).

الأية (١٧١) \_\_\_\_\_\_\_\_\_(١٧١

\*عن ابن عباس قال: «قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: هات القُطْ لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»(۱).

#### \*غريب الحديث:

مثل حصى الخذف: أي: صغارًا. والخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

الغلو: مجاوزة الحدمدحًا أو ذمًّا.

#### ★ فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام: «قوله: «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك. . . وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمار، وهو داخل فيه ، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناءً على أنه أبلغ من الحصى الصغار، ثم علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين، كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع في ما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يُخاف عليه أن يكون هالكًا»(٢).

قال الشيخ ابن عثيمين: «وفي هذا الحديث يحذر الرسول الله أمته من الغلو، ويُبرهن على أن الغلو سبب للهلاك؛ لأنه مخالف للشرع، ولإهلاكه للأمم السابقة، فيُستفاد منه تحريم الغلو من وجهين:

الوجه الأول: تحذيره ﷺ، والتحذير نهي وزيادة.

الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سببًا للهلاك

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ٢١٥)، والنسائي (٣٠٥٧/٢٩٦)، ابن ماجه (٣٠٢٩/١٠٠٨)، وصححه ابن حبان (١) أخرجه: أحمد (٣٠٢٩/١٠٠٨)، والحاكم (٦٠١٦) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٩-٢٩٠).

\_\_\_\_ (۲۷۰)\_\_\_\_\_ سورة النساء

کان محرمًا»<sup>(۱)</sup>.

\* عن عبد اللَّه بن مسعود رضي قال: قال رسول اللَّه على: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثًا (٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الخطابي: «المتنطع: المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين في ما لا يعنيهم، الخائضين في ما لا تبلغه عقولهم»(۳).

قال الطيبي: «قال التوربشتي: أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم في ما لا يعنيهم من الكلام. . . وإنما ردد القول ثلاثًا تهويلًا وتنبيهًا على ما فيه من الغائلة، وتحريضًا على التيقظ والتبصر دونه، وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود على أهل اللسان، والمتكلفين في القول الذي يرومون بسبك الكلام سبي قلوب الرجال، ونسأل اللَّه العافية. أقول: لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصورًا على مراعاة اللفظ، ويجيء المعنى تابعًا للفظ، وأما إذا كان بالعكس، وكلام اللَّه تعالى وكلام الرسول على مصبوب في هذا القالب، فيُرفع الكلام إلى الدرجة القصوى، قال تعالى: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَبًإ يَقِينِ ﴾ (١٠) (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۹/ ۳۲۷–۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٥/ ٢٦٧٠)، وأبو داود (٥/ ١٥/٨١٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٤/ ٢٧٧).(٤) النمل: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) شرح الطيبي (١٠/ ٣٠٩٩-٣٠٩٩).

قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَلَا الْمَلَيْكُةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ الْمَلَيْكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِم أُجُورَهُمْ وَيَرْدِدُهُم مِن فَضَلِّهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ وَيَرْدِدُهُم مِن فَضَلِّهِ، وَإَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَن دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ﴾ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا نَصِيرًا ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

يستنكف: الاستنكاف: الاستكبار والأنفة من الشيء.

فسيحشرهم: الحشر: الجمع.

فيوقّيهم: التوفية: التتميم.

## القوال المفسرين في تأويل الآية

قَال السعدي: «لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى الله ، وذكر أنه عبده ورسوله ، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه ؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو وَوَلا الْمَلَيْكَةُ الْمُرَّبُونَ ﴾ . فنزههم عن الاستنكاف، وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى . ونفي الشيء فيه إثبات ضده ؛ أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم ، وأحبوها وسعوا فيها ، بما يليق بأحوالهم ، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم ، والفوز العظيم . فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ، ولا لإلهيته ، بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار .

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله اللَّه فيها ، وترفعه عن العبادة كما لَا ، بل هو النقص بعينه ، وهو محل الذم والعقاب ، ولهذا قال : ﴿ وَمَن يَسْتَنَكِفَ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَيَسْتَكِيِّهِ فَسَيَحَشُّرُهُم ۚ إِلَيْهِ جَيِعًا ﴾ أي : فسيحشر الخلق كلهم إليه ، المستنكفين والمستكبرين ، وعباده المؤمنين ، فيحكم بينهم بحكمه العدل ، وجزائه الفصل .

ثم فصل حكمه فيهم فقال: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ اَي : جمعوا بين الإيمان المأمور به، وعمل الصالحات، من واجبات ومستحبات في حقوق الله وحقوق عباده، ﴿فَيُوفَيهِمُ أَجُورَهُمُ أَي : الأجور التي رتبها على الأعمال، كل بحسب إيمانه وعمله، ﴿وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيلِهِ على الثواب الذي لم تنله أعمالهم، ولم تصل إليه أفعالهم، ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح.

﴿ وَأَشَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُوا ﴾ أي: عن عبادة اللَّه تعالى ﴿ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلسِّمَا ﴾ وهو سخط اللَّه وغضبه، والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي: لا يجدون أحدًا من الخلق يتولاهم، فيحصل لهم المطلوب، ولا من ينصرهم، فيدفع عنهم المرهوب. بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين، وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه، ولا مغير لقضائه (()).

قوله: ﴿وَلَا ٱلْمَلَتَ كُمُّ ٱلْفَرَبُونَ ﴾: قال الشوكاني: «وقد استدلّ بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وقرر صاحب «الكشاف» وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وادّعى أن الذوق قاضٍ بذلك، ونعم الذوق العربي إذا خالطه محبة المذهب، وشابه شوائب الجمود كان هذا، وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال: لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أو لا كبير ولا صغير أو لا جليل ولا حقير، لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنًا من المعطوف عليه. وعلى كل حال فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة، وما أقلّ فائدتها، وما أبعدها عن أن تكون مركزًا من المراكز الشرعية الدينية، وجسرًا من الجسور»(٢٠).

قال محمد رشيد رضا: «والمنصف يرى أن التفاضل في هذا من الرجم بالغيب؛ إذ لا يعلم إلا بنص من الشارع، ولا نص، وليس للخلاف في هذه المسألة فائدة في إيمان ولا عمل، ولكنه من توسيع مسافة التفرق بالمراء والجدل»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢٧-٢٢٨). (٢) فتح القدير (١/ ٨١٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٦/ ٩٦).

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَكُوا بِهِ مَ نَسَكُبُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخاطبًا جميع الناس، ومخبرًا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر، والحجة المزيلة للشبهة، ولهذا قال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورًا مُبِينًا﴾ أي: ضياء واضحًا على الحق، قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن.

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ا ي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على اللّه في جميع أمورهم . . . ﴿ فَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنَهُ وَفَشَلِ ﴾ أي : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ، ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَكًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي : طريقًا واضحًا قصدًا قوامًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة ، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات ، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات (1).

قال السعدي: ﴿ وَيَالَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمُ ﴾ أي: حجج قاطعة على الحق، تبينه وتوضحه، وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، والآيات الأفقية والنفسية ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ (١٠).

وفي قوله: ﴿ مِن رَبِّكُمُ مَ على على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية. فمن تربيته لكم، التي يحمد عليها ويشكر، أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، والوصول إلى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٤).

\_\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

جنات النعيم.

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ثُورًا مُبِيتًا ﴾ وهو هذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين، والأخبار الصادقة النافعة، والأمر بكل عدل وإحسان وخير، والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم، إن لم يقتبسوا من خيره. ولكن انقسم الناس حسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ ﴾ أي: اعترفوا بوجوده، واتصافه بكل وصف كامل، وتنزيهه من كل نقص وعيب، ﴿ وَاعْتَصَمُوا بِدِ ﴾ أي: لجؤوا إلى اللّه، واعتمدوا عليه، وتبرؤوا من حولهم وقوتهم، واستعانوا بربهم، ﴿ فَسَيُدْ بِنُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنهُ وَفَضْلِ ﴾ أي: فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة، فيوفقهم للخيرات، ويجزل لهم المثوبات، ويدفع عنهم البليات، ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي: يوفقهم للعلم والعمل ومعرفة الحق والعمل به.

أي: ومن لم يؤمن باللَّه ويعتصم به، ويتمسك بكتابه، منعهم من رحمته، وحرمهم من فضله، وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالًا مبينًا؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله -تعالى-العفو والعافية والمعافاة»(١).

قال الرازي: «واعلم أنه تعالى لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأجاب عن جميع شبهاتهم، عمّم الخطاب، ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد –عليه الصلاة والسلام –، فقال: ﴿يَكَأَيُّهُا جَمِيعُ الناس إلى الاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما النّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بُرِّهُنَ مِن رَبِّكُمْ والبرهان هو محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما سمّاه برهانًا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل، والنور المبين هو القرآن، وسماه نورًا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب. ولما قرر على كل العالمين كون محمد رسولًا وكون القرآن كتابًا حقًا، أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة محمد عليه بالثواب، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَاعْمَامُوا بِهِ ، والمراد: آمنوا باللّه في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحكامه

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٣٠).

قال محمد رشيد رضا: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتُ ﴾ أي: وأنزلنا إليكم أيها الناس بما أوحينا إليه كتابًا من لدنّا هو كالنور بين في نفسه، مبين لكل ما أنزل لبيانه، تنجلي لكم الحقائق ببلاغته وأساليب بيانه، بحيث لا يشتبه فيها من تدبره وعقل معانيه؛ بل تثبت في عقله، وتؤثر في قلبه، وتكون هي الحاكمة على نفسه، والمصلحة له في عمله.

مثال ذلك توحيد الله في ألوهيته وربوبيته، هو أثبت الحقائق، وأعلى ما يصل إليه البشر من المعارف، وأفضل ما تتزكى به النفوس، وتترقى به العقول، وقد بعث به جميع رسل الله إلى جميع الأمم، كان كل منهم يدعو أمته إليه، وكان يستجيب الناس لهم بقدر استعدادهم لفهم هذه الحقيقة العليا، ثم لا يلبثون أن يشوهوها بعدهم بالشرك وضروب الوثنية التي تطمس العقول، وتدنس النفوس، وتهبط بالفطرة البشرية من أوج كرامتها وعزتها التي جعلها الله أهلا لها، إلى المهانة والمناس أخرى فضل الله جنسهم عليها، وكان أقرب الأمم التاريخية عهدًا بالأنبياء أجناس أخرى فضل الله جنسهم عليها، وكان أقرب الأمم التاريخية عهدًا بالأنبياء والرسل اليهود والنصارى، وكانوا على نسيانهم حظًا مما ذكروا به لا يزالون يحفظون بعض وصايا رسلهم بالتوحيد، ولكنهم لا يفقهون معناها؛ إذ يلبسونها بالشرك في الألوهية كاتخاذ المسيح إلهًا، بل اتخاذ من دونه من مقدسيهم آلهة أو بالشرك في الألوهية كاتخاذ المسيح إلهًا، بل اتخاذ من دونه من مقدسيهم آلهة أو معاشهم ومعادهم، وبالشرك في الربوبية باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون معاشهم ومعادهم، وبالشرك في الربوبية باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون فيتبعونهم.

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١١/ ١٢١-١٢٢).

\_\_\_\_\_ (٤٧٦)\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

هذه إشارة إلى ما كان عليه أقرب الناس عهدًا بدعوة الرسل إلى التوحيد، فما ظنك بغيرهم؟ فما الذي فعله القرآن في بيان هذه العقيدة؟

لو لم يجئ محمد وي بيان التوحيد بغير عنوانه في الشهادتين (لا إله الله)، لما كان كتابه نورًا مبينًا لهذه الحقيقة؛ لأن من أشرك من أهل الكتاب وأمثالهم من الأمم القديمة كالهنود والكلدانيين والمصريين واليونان كانوا يقولون: إن الإله واحد. وبعضهم كان يصرح بمثل كلمة التوحيد عندنا أو بها نفسها، ولكنهم كانوا على ذلك مشركين، يزعمون أن بعض البشر أو الحيوان أو الجمادينفع أو يضر بصفة خارقة للعادة، غير داخلة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات، فيتوجهون إلى تلك الأشياء المعتقدة توجه العبادة. ويزعمون أن ما جاءت به رسلهم من أحكام الدين غير كافي في بيان الدين، فيجب تركه إلى ما يضعه لهم بعض رؤسائهم من أحكام الحلال والحرام من غير نظر في موافقته أو مخالفته له، أي لما جاء به الرسل، أو مع ضرب من النظر التقليدي فيه لدعمه به وإرجاعه إليه.

فلما كانت الوثنية قد تغلغلت في جميع الأديان المأثورة وأفسدتها على أهلها ؟ فقلد بعضهم بعضًا فيما ورثوه منها ، أنزل اللَّه لهداية البشر هذا النور المبين (القرآن) ، فكان أشد إبانة لدقائق مسائل التوحيد وخفاياها من نور الكهرباء المتألق في هذا العصر الذي نرى فيه السراج الواحد في قوة مئات أو ألوف من نور الشمع ، فبين لمن يفهم لغته حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية ، وضرب

الأمثال المادية والمعنوية، وضروب القصص والمواعظ، والهداية إلى النظر والتجارب، وكشف ما ران على هذه العقيدة من شبهات المضلين، وأوهام الضالين، التي مزجتها بالشرك مزجًا، جمع بين الضدين بل النقيضين جمعًا، ولوّن أساليب الكلام فيها ونوّعه لتتقبل النفس تكراره بقبول حسن، ولا يعرض لها من ترتيل آياته شيء من الملل<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٦/ ٩٩-١٠١).

\_\_\_\_\_ النساء \_\_\_\_\_ سورة النساء

#### \*غريبالآية:

هلك: مات.

حظّ: الحظ: النَّصِيب المقدّر.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال، وختم آخرها بذلك ليكون الآخر مشاكلًا للأول، ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين. قال أهل العلم: إن اللَّه تعالى أنزل في الكلالة آيتين الحداهما في الشتاء، وهي التي في أول هذه السورة، والأخرى في الصيف، وهي هذه الآية آية الصيف، (۱).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الكلالة وبعض صور الفرائض

\* عن جابر قال: «جاء رسول الله على يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب على من وضوءه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض، (٢٠).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۸ / ۳۰۷)، والبخاري (۱۰ / ۱۶۳۱ / ۲۷۲۵)، ومسلم (۳/ ۱۲۳۶ / ۱۲۱۳)، وأبو داود (۳/ (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۱۸)، وأبو داود (۳/ ۲۸۱۸)، وأبو ماجه (۲/ (۲۱۱ / ۲۷۲۸)).

\* عن معدان بن أبي طلحة «أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة ، فذكر نبي الله عندي من الكلالة ، وذكر أبا بكر ، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله على في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال: يا عمر أ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة (النساء)؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية ، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن "(۱).

\*عن ابن عباس قال: «كنت آخر الناس عهدًا بعمر كَثَلَلْهُ، فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له»(").

عن طارق بن شهاب رها قال: «أخذ عمر كتفًا وجمع أصحاب النبي شم ثم قال: الأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن، فخرجت حية حينئذ من البيت، فتفرقوا، فقال: لو أراد الله شئ أن يتم هذا الأمر الأتمه (٤٠٠).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال ابن عبد البر: «واختلف الناس في معنى الكلالة، فأما أهل اللغة فقال ابن الأنباري وغيره: قوله: كلالة: هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، قالوا: وقيل: هي مصدر من تكلله النسب؛ أي: أحاط به، ومنه سمي الإكليل، وهو منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها، ومنه الإكليل وهو التاج والعصابة

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۰)، ومسلم (۳/ ۱۲۳۱/ ۱۲۱۷)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٢/ ١١١٣٥)، وابن ماجه (۲/ ۱۰۱۰–(۲۷۲۱)).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱۰/ ۵۰۸۸ / ۵۷۱۸ / ۲۳۲۲ / ۲۳۳۲)، وأبو داود (٤/ ۷۸ – ۲۹۲۹ / ۲۳۲۹).
 وأخرجه: الترمذي (٤/ ۲۲۳ / ۱۸۷٤)، والتسائي (٨/ ۲۹۳ / ۹۵۹ ) دون ذكر محل الشاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٥م / ٣١٥٩٩ / ٣٠٩٠)، وعبد الرزاق (١٩١٨٥ / ١٩١٨٠ و ١٩١٨٨)، والحاكم (٤/ ٢٣٦)، والبيهتي (٦/ ٢٢٥)، وابن جرير (٨/ ٥٩/ ٨٧٦٧) من طريقين عن طاوس عن ابن عباس به. قال الحاكم: اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهو في الأصل مسند؛ فإن في خطبته: اوما راجعت رسول الله نفي شيء ما راجعته فيه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن جرير (٩/ ٤٣٩/ ٨٨٧)، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير (٢/ ٤٣٩).

المحيطة بالرأس، سمي بذلك لإحاطته بالرأس، فجرى لفظ الكلالة مجرى الشجاعة والسماحة، والأب والابن طرفا الرجل، فإذا ذهبا تكلله النسب؛ أي: أحاط به، ومنه قيل: روضة مكللة: إذا حفت بالنور. وقال بعضهم: هي اسم للمصيبة في تكلل النسب، وأنشدوا:

# مسكنه روضة مكلَّلةٌ عمَّ بها الأيهقان والذُّرق يعني: نبتين.

وقال الخليل: كَلَّ الرجلُ كلالةً: إذا لم يكن له ولد، وكلل: إذا ذهب، وروضة مكللة بالنور؛ أي: محفوفة به. وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ، فهو عند العرب: كلالة يورث كلالة، مصدر من تكلله النسب؛ أي: أحاط به وتعطف عليه. قال أبو عبيدة: ومن قرأ: (يورث كلالة) فهم العصبة الرجال الورثة، وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة هذا إلى آخره، ثم قال: ويشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله، يعني ما ذكره عن العلماء من قولهم: الكلالة من لا ولد له ولا والد»(۱).

قال ابن قدامة: «اختلف أهل العلم في الكلالة، فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، نص أحمد على هذا. وروي عن أبي بكر الصديق في أنه قال: الكلالة من عدا الولد والوالد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بنى أمية:

ورثتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله، لا من طرفيه، أعلاه وأسفله، كإحاطة الإكليل بالرأس. فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة. قال الشاعر:

فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح وقالت طائفة: الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد، يروى ذلك

<sup>(</sup>١) التمهيد (فتح البر ١٢/ ٥٧٠-٧١١).

عن عمر وعلي وابن مسعود، وقيل: الكلالة قرابة الأم، واحتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه، عنى أنكم ورثتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم، ويروى عن الزهري أنه قال: الميت الذي لا ولدله ولا والدكلالة، ويسمى وارثه كلالة، والآيتان في سورة (النساء) المراد بالكلالة فيهما: الميت. ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله! كيف الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فجعل الوارث هو الكلالة، ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد. وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة، ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له. ويروى ذلك عن عمر، والصحيح عنهما كقول الجماعة»(١٠).

وقال القرطبي كَثَلَالُهُ: «لا شك أن جابرًا قد أطلق على ورثته (كلالة)، وما كان له وارث يومئذ سوى أخواته، فإن أباه كان قتل يوم أحد، وترك سبع بنات وجابرًا. فهن اللاتي سماهن كلالة، وهن اللاتي أجيب فيهن بقوله: ﴿ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةُ ﴾ ولم يكن له ولد، ولا والد. فقد ظهرت صحة قول من قال: إن الكلالة ما عدا الولد والوالد. وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعًا؛ لأن أخوات جابر لم يكن لأم، ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. ومقصود هذه الآية: بيان حكم الإخوة، والأخوات للأب والأم، أو للأب إذا لم يكن معهن ولد، ولا والد، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الولد مصرح بنفيه في الآية بقوله: ﴿ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ ﴾ والأب أيضًا لا بد من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أب مع الإخوة لحجبهم ولد، عملة بغير تفصيل. وأما الجد مع الأخوة الأشقاء، أو للأب، فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فله أن يأخذه. وعلى هذا فالجد تصح معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهم.

وأما الآية التي في أول السورة، فالمراد بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن، ولا أب، ولا جد؛ لأن هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة للأم، ولقراءة سعد: «وله أخ أو أخت لأم ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم

<sup>(</sup>١) المغني (٩/٨-٩).

السدس، ولا الاثنان فصاعدًا الثلث. وإنما ذلك فرض الإخوة للأم.

فقد ظهر بهذا البحث الدقيق: أن القول ما قاله أبو بكر الصديق. وأما قولا الاشتقاق: فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق؛ لأن من فقد الطرفين فقد تكلله نفي المانعين، أو لأنه لما كل منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعد»(١).

قال الحافظ: «اختلف في تفسير الكلالة، والجمهور على أنه من لا ولدله ولا والد»(٢).

قال ابن كثير: «قال ابن جرير: وقد روي عن عمر في أنه قال: «إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر» وكان أبو بكر في يقول: «هو ما عدا الولد والوالد»، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأثمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ لَكُمُ اللهُ أَنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهُ أَنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَا

قال الخطابي: «إن اللَّه سبحانه أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي نزلت في سورة (النساء)، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف، وهي آخر سورة (النساء)، وفيها من زيادة البيان ما ليس في سورة (الشتاء) (٥).

قال القرطبي: «قوله: «ألا تكفيك آية الصيف»: يعني به آخر سورة (النساء)، فإنها نزلت في الصيف، وإنما أحاله على النظر في هذه الآية؛ لأنه إذا أمعن النظر فيها علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة، وفي القسمة، فيتبين من كل آية معناها، ويرتب عليها حكمها، فيزول الإشكال، والله يعصم من الخطأ والضلال»(٢٠).

\* عن هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني،

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٩/١٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل!

<sup>(</sup>٦) المفهم (٤/ ٢٧٥-٣٧٥).

<sup>(</sup>١) المفهم (٤/ ٥٧٠-١٧٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (٤/ ٨٧).

فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (١٠).

عن الأسود بن يزيد قال: (أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف (٢٠).

\*عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي و ترك بنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ [قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله] حتى لقيت ابن طاووس، فذكرت ذلك له فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ ٱمْرُهُا مَلكَ لِيسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَدٌ الله على الله النصف وإن كان له ولد) (").

\* عن ابن عباس قال: «شيء لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناس كلهم، للابنة النصف، وللأخت النصف، (٤٠).

#### \*غريب الأحاديث:

الحبر: بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الموحدة: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه.

## \* فواقد الأحاديث:

قال الخطابي: (في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة، وهو قول جماعة

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمله (۱/ ۲۱۳–۱۲۶)، والبخاري (۱۲/ ۱۷–۱۸/ ۲۷۳۲)، وأبو داود (۳/ ۳۱۲–۲۹۹/ ۲۸۹۰)، والترمذي (٤/ ۲۳۲/ ۲۰۹۳)، والنسائي في الكبرى (٤/ ۷۱/ ۲۳۲۹)، وابن ماجه (۲/ ۲۰۲۱/ ۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٢/ ١٥/ ٤٧٣٤)، أبو داود (٣/ ٣١٦/ ٢٨٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤/ ٢٩٣)، والحاكم (٤/ ٣٣٩)و(٢/ ٣١٠)، والبيهقي (٦/ ٢٣٣). قال الحاكم: قصحيع على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧) وقال: ‹صحيح الإسناد ولم يخرجاه›، ووافقه اللهبي.

الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس على فإنه قد خالف عامة الصحابة في ذلك، وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختًا لأبيه وأمه: إن النصف للابنة وليس للأخت شيء (١٠).

وقال البغوي: «وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث أن اللَّه ﷺ بين فرض الأخوات في هذه الآية، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال»(٢٠).

قال ابن بطال: «وفي حديث ابن مسعود بيان ما عليه جماعة العلماء إلا من شذ في أن الأخوات عصبة للبنات، يرثون ما فضل عن البنات. مثال ذلك: رجل توفي عن ابنة وأخت، فللابنة النصف، وللأخت ما بقي، وكذلك إن توفي عن بنتين كان لهما الثلثان وللأخت الثلث الباقي، وكذلك إن توفي عن بنت وبنت ابن وأخت، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ؛ إذ لا يرث البنات وإن كثرن أكثر من الثلثين، وللأخت أو الأخوات وإن كثرن ما بقى بعد البنات. هذا قول جماعة الصحابة غير ابن عباس فإنه كان يقول: «إن للابنة النصف وليس للأخت شيء، وما بقى فهو للعصبة»، وكذلك ليس للأخت شيء مع البنت وبنت الابن، وما فضل عن البنت وبنت الابن لم يكن للأخت وكان للعصبة عند ابن عباس، وإن لم يكن عصبة رُدّ الفضل على البنت أو البنات، ولم يوافق ابن عباس أحدّ على مذهبه في هذا الباب إلا أهل الظاهر، فإنهم احتجوا بقوله تعالى: ﴿ إِن أُمُّرُّوا مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَدُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُّ ﴾ فلم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها كما لا ترث مع وجود الابن. وحجة الجماعة السنة الثابتة من حديث ابن مسعود، ولا مدخل للنظر مع وجود الخبر، فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن مسعود، ولا حجة لأحد خالف السنة»(٣).

قال ابن جرير تَظُلَّلُهُ: «فإن قال قائل: فما وجه قوله -جل ثناؤه-: ﴿إِنِ آمَرُهُا هَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ ﴾ ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما خلا ابن عباس وابن الزبير على أن الميت لو ترك ابنة وأختًا أن لابنته النصف، وما

(١) العون (٨/٨).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة (٨/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٣٥٥–٣٥٦).

بقي فلأخته إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه، وأين ذلك من قوله: ﴿ إِنِ ٱمْرُأًا هَلَكَ لِسَ لَمُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا تَرَكَّ وقد ورثوها النصف مع الولد؟! قيل: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبت إليه، إنما جعل الله -جل ثناؤه - بقوله: ﴿ إِنِ آمَرُأً هَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَهُ النصف من تركته فريضة لها مسماة، فأما إذا كان للميت ولد ولا أنثى وكان موروثا كلالة، النصف من تركته فريضة لها مسماة، فأما إذا كان للميت ولد أنثى محدود بحد، ولا مفروض لها ما كان يصير للعصبة غيرها لو لم تكن، وذلك غير محدود بحد، ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم، ولم يقل الله في كتابه: فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجه يوجه إليه، وإنما بين -جل ثناؤه - مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة، وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلالة في كتابه وبينه بوحيه على لسان رسوله على في فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت، وذلك معنى غير معنى على لسان رسوله على في في كلالة، وترك كلالة، في كتابه وبينه بوحيه وراثتها الميت إذا كان موروثا كلالة، ().

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/ ٤٤٣ عـ ٤٤٤ شاكر).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (١١).

فيبقى إذا كان لها ولد، فإما ابن وإما بنت. والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف، فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر، إذا لم يكن إلا بنت وأخ، ولما كان فتيا اللَّه إنما هو الكلالة، والكلالة من لا والدله ولا ولد، عُلم أن من ليس له ولد ووالدليس هذا حكمه. ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال، مال الأخت، فيكون لها عصبة، كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى، وإذا كان الأب والأخ عصبة، فالابن بطريق الأولى، وقد قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ (١) ودل أيضًا قول النبي على: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر، أن ما بقى بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة، وقد عُلم أن الابن أقرب، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإخوة. وقضى النبي على أن أولاد بني الأم يتوارثون دون بني العلاقات، فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب، وابن الابن يقوم مقام الابن، وكذلك كل بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه، وأقربهم إلى الأب الأعلى، فهو أقرب إلى الميت، وإذا استوى في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب. فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد، وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبًا يحجب الأخت كما يحجب أخاها، بقى الأخت مع إناث الولد، ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال، بقى مع البنت إما أن تسقط، وإما أن يكون لها النصف، وإما أن تكون عصبة، ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت، وأخوها لا يسقط فلا تسقط هي، ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب، والبعيد لا يسقط القريب، ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعهما، والبنت أولى منها فلا تساوي بها، فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت، فلو فُرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف، والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب، فإن الأولاد أولى منهم، والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة، فلما بطل سقوطها وفرضها، لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد، كالعم وابن العم، وهذا قول الجمهور. وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لما ذُكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت ابن وأخت:

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣٣).

الآية (١٧٦)

«للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت فدل ذلك أن الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت (١٠).

قال ابن بطال: «فيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي الله وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها، وأن صاحبها حبر، ألا ترى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما خصمه بالسنة أنه حبر (٢٠).

\* عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر»(٣).

## \* فوائد الحديث:

قال ابن رجب: «فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يُصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضًا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يُصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضُم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات)(2).

قال ابن حجر: «المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن»(٥).

وقد تقدم معنا هذا الحديث بفوائده عند قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَّدِ وَمِسْيَةٍ يُومِي بِهَا آقَ دَيِّنْ ﴾ الآية (١١) من سورة (النساء)، فلينظر.

مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳٤٦-۳٤٦).
 شرح صحيح البخاري (۸/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٢)، والبخاري (١٢/ ٣٠/ ٢٧٤٦)، ومسلم (٣/ ١٦٢٣/ ١٦١٥)، وأبو داود (٣/ (٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٣)، والبخاري (٤/ ٢٠٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٢٨٩٨)، والترمذي (٤/ ٢٧١)، وابن ماجه (٢/ ٢٠٥١)، وابن ماجه (٢/ ٢٠٥١).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٢٣-٤٢٤). (٥) فتح الباري (١١/١٢).

\* عن البراء قال: «آخر سورة نزلت كاملة: (براءة)، وآخر آية نزلت خاتمة سورة (النساء): ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾ "(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي كَثْلَلُهُ: "اختلف في آخر آية أُنزلت، فقيل ما قال البراء، وقال ابن عباس: ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللللّهِ الللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الل

قال الحافظ: «فيجمع بينه (أي: حديث البراء) وبين قول ابن عباس (يشير إلى قوله: آخر آية نزلت آية الربا) (٧٠ بأن الآيتين نزلتا جميعًا فيصدق أن كلًّا منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية (النساء) مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلًا، بخلاف آية (البقرة)، ويحتمل عكسه، والأول أرجح؛ لما في آية (البقرة) من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول»(٨٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۹۸/۶)، والبخاري (۱۲/ ۲۹/ ۱۷۶۶)، ومسلم (۳/ ۱۲۱۸/۱۲۳۱)، وأبو داود (۳/ ۱۲۱۸/۲۳۲)، وأبو داود (۳/ ۲۸۸/۳۱۰)، والترمذي (۵/ ۲۳۲۱/ ۲۳۲۱)، والنسائي في الكبري (٤/ ۲۷۰/ ۲۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٣). (٣) الأنعام: الآية (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) التوبة: الآية (١٢٨). (٥) البقرة: الآية (٢٨١).

<sup>(</sup>٦) المفهم (٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤). (٧) البخاري (٨/ ٥٥٩/ ٤٥٤٤).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٨/ ٢٥٩).

قال الزركشي -بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك-: «قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رُفع إلى النبي على، ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. ويحتمل أن كلًا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله على في اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن بعده. ويحتمل أيضًا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول على مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل آخرًا وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٢١٠).

# فهرس الموضوعات

# سورة النساء

| 0   | نوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ ﴾                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
|     | نوله تعالى: ﴿ وَيَثُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَسَرَنُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ             |
| ٦   | يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَا ﴾                                                                                                               |
| ٦   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| ٨   | قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقَوْكُلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ <b>بِاللَّهِ</b> وَكِيلًا ۞﴾                                           |
| ٨   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| 4   | قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْدِلَنفَا كَيْيَرًا ۞ ﴾     |
| 4   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| 11  | ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ آهِ ۖ ٱلْخَوْفِ أَنَاعُواْ بِهِدْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَّ           |
|     | أُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُهُ |
| ١٤  | الشَّيْطَانَ إِلَّا قِلْيِلًا ﴿ ﴾                                                                                                          |
| 1 £ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية والنهي عن تريوج                                                                        |
| A   | الإشاعة                                                                                                                                    |
|     | قُولُه تعالى : ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَقْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ   |
| ۲.  | الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ ﴾                                                                        |
| ۲.  | ري المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                 |
|     | وَ اللَّهِ عَالَى : ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنَ لَلَمْ نَصِيتٌ مِنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِتَنَةً يَكُن لَلَهُ     |
| 44  | كِفَلَّ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ ﴾                                                                       |
|     | ( \$ -7 ) 5 6 6 - 20 43 00                                                                                                                 |

\_\_\_\_\_\_ سورة النساء

| 24  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة لأصحاب الحاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن (السلام) اسم من أسماء الله وما ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44  | في أحكام السلامفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | تِ<br>قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا ۚ إِلَاهُ إِلَّا لِهُو ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْرِ ٱلْقِيَنَمَةِ لَا رَيْبَ فِيدٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤  | حَدِيثًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧  | عُورُق التحالي: ﴿ فَمَا لَكُورُ فِى ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِقَتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧  | وق تعالى . ووق تعالى الآية على الله الله المناسبة المناسبة على السبول المناسبة المن |
| ٤٧  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 * | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآتٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04  | سَبِيلِ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢  | أقوال المفسرين في تأويل الآية أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ أَوْ جَآ أَوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥  | يُقَائِلُوا فَوْمُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيَكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٦  | اَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُرْ عَلَيْهِمْ سَهِيلًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِلْنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           | أَرْكِسُوا فِيهَأَ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُو وَلِيْلُقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُواۤ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَافْـنُلُوهُمْ حَيْثُ                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥        | ثَقِقَتُمُوهُمُّ وَأُوْلَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ۞﴾                                                                                                    |
| ۸٥        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |
|           | قوله تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَنَحْرِيرُ                                                                  |
| ٦.        | رَفَبَــةِ مُؤْمِنَـةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَمْـلِهِ ۚ إِلَآ أَن يَصَّكَـٰ قُوْاً﴾                                                                                              |
| ٦.        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |
| ٦٤        | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القتل الخطأ                                                                                                                                        |
| ٧١        | قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَــٰقِ مُتَوْمِنَــٰةِ﴾                                                                                                                                   |
| ٧١        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |
| ۷١        | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرقبة                                                                                                                                         |
| V £       | قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ آهَـٰلِهِۦ﴾                                                                                                                                    |
| V £       | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |
| V £       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دية النفس                                                                                                                                          |
| <b>79</b> | قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُو ِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِثُ فَتَحْرِيرُ رَفَبَكُمْ تُؤْمِنَكُمْ ﴾                                                                                |
| ٧٩        | وق عدى . وي تأويل الآية                                                                                                                                                                 |
| ۸.        | •                                                                                                                                                                                       |
|           | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الفرق بين دية المسلم والكتابي قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ ۗ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقٌ فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِلهِ . |
| 40        | قوله تعالى . خود إن كات مِن قوم بينكم وبينهم مِينى قدِيه مستنمه إن العرد .<br>وتَعَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُةٍ ﴾                                                                        |
| 40        |                                                                                                                                                                                         |
|           | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |
| ۸٦        | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل المعاهد                                                                                                                                        |
|           | قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِـدٌ فَصِـيَامُ شُهْرَيْنِ مُتَكَابِمَيْنِ نَوْبَكُم قِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ                                                                          |
| ۸۹        | عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                                                                                                                                                                     |
| 49        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |
| _         | قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَـزَآؤُهُ جَهَـنَدُ خَلَلِمًا فِيهَا وَغَضِبَ                                                                                  |
| ۹٠        | اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ ﴾                                                                                                                        |
| ۹.        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                           |

| 41    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من الوعيد في من قتل مؤمنًا متعمّدًا                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا الَّذِيرَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُدَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ                                                                                                                                                             |
|       | إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِدُ                                                                                                                                                                                           |
|       | كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا                                                                                                                                                                                           |
| 1.0   | تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0   | و على المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وأن من أظهر شيئًا من                                                                                                                                                                                                                            |
| ١.٨   | علامات الإسلام لم يحل دمه                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1// | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْرَ<br>وَمُوالِمَ يَا يَا يَا يَا وَمُؤْمِدُ مِنْ وَمِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْلُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْرَ |
|       | وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ                                                                                                                                       |
| 114   | ٱلْمُجَنِهِدِينَ عَلَى ٱلْقَتِهِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَدتِ مِنْهُ وَمَغْفِزُهُ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾                                                                                                                                                             |
| 114   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۸   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ ٱنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُثُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي                                                                                                                                                        |
| 174   | ٱلأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِمَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ ﴿                                                                                                                                                           |
| 174   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا                                                                                                                                                           |
| 177   | ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ اللَّهُ عَنُواً غَنُورًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                            |
| 177   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179   | قوله تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 177 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهجرة                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَغْنِينَكُمُ |
| 144 | اَلَذِينَ كَفَرُواْ ۚ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَاثُوا لَكُو عَنْوًا ثُمِينًا ۞ ﴾                                                                |
| 144 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| 131 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصر صلاة السفر                                                                                        |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلْعَكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَا آلِكُةٌ مِنْتُهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ                |
|     | أَسْلِحَتُهُمْ فَإِنَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَف لَدْ بُعَكُوا فَلْيُعَمُّوا                     |
|     | مَعَكَ وَلَيْأَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيْكُمْ وَأَمْتِمَنِكُو            |
| 100 | فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً ﴾                                                                                               |
| 100 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| 100 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات صلاة الخوف                                                                                       |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَيْ أَن تَضَعُّواْ                             |
| ۱۷۳ | أَسْلِحَنَكُمْ وَخُلُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ لَقَدَ أَعَدُّ لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾                                                |
| 174 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| 148 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية                                                                                           |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُمُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ         |
| 177 | فَأَيْهُ وَا السَّلَوْدُ ﴾                                                                                                                 |
| ۱۷٦ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| ١٧٨ | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُونَتَا﴾                                                      |
| 174 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| ۱۸۳ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مواقيت الصلاة                                                                                         |
|     | قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي آلِيَعْلَو ٱلْقَوْرُ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ              |
| 11. | وَرَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكُلْنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ۞ ﴾                                                         |
|     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                              |
| -   | قُولُه تعالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِئَلَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن          |
| 197 | لِلْخَاهِدِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ﴿                                                  |
|     |                                                                                                                                            |

| 197   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن النبي ﷺ كان إذا سئل عن شيء لم يجب                                                             |
| 198   | حتى ينزل عليه الوحي وفي بيان سبب نزول الآية                                                                                        |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَشِمًا        |
| ۲۰۳   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                              |
| ۲۰۳   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ |
| Y + 0 | ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                         |
| ۲٠٥   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿هَاَأَنُّكُمْ هَاوُلآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَـا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ       |
| Y • Y | ٱلْقِيْكُمَةِ أَمْ مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ ﴿ ﴿                                                                          |
| Y • Y | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا         |
| ۲٠۸   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                              |
| ۲٠۸   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
| Y • 9 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية                                                                                   |
| 411   | قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَى نَفْسِهُ؞ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞﴾ .                  |
| 411   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّئَةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْهِ بِهِ. بَرِيَّنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِنْمَا شُهِينَا  |
| 717   | ······ • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                             |
| 717   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَمَنَت ظَايَفِكَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا                   |
|       | يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ                     |
| 714   | وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞ ﴿                                                    |
|       | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَعُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَنج                 |
|       |                                                                                                                                    |

| 717              | بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْصَلُ ذَلِكَ ٱبْتِيْفَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ 🕻 🔨                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717              | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| 277              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الإصلاح بين الناس وحفظ اللسان .                                                                   |
|                  | قوله تعالى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِـ |
| 747              | مَا تَوَلَّى وَنُصْـلِهِ عَهَمَنَّامٌ وَسَاءَتُ مَعِيرًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| 747              | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| 720              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن يد اللَّه مع الجماعة                                                                           |
|                  | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَّأُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ    |
| <b>Y &amp; A</b> | فَقَدْ ضَلَّ مَهْلَكُو بَعِيدًا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                          |
| 707              | قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ ۚ إِلَّا ۚ إِنَاثًا﴾                                                                         |
| <b>Y0Y</b>       | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| 405              | قوله تعالى: ﴿وَإِن يَكْغُونَ إِلَّا شَـُيْطَكَنَّا مَّرِيدًا﴾                                                                          |
| 405              | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| Y00              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية                                                                                       |
|                  | قوله تعالى: ﴿ لَمَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ                         |
| <b>۲</b> ٦•      | وَلَأُمْنِيْنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلِبُنِفِكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرْبَّهُمْ فَلِيُعَيِّرُكَ عَلْقَ ٱللَّهِ ﴾         |
| <b>۲</b> ٦•      | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| 475              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تغيير خلق الله                                                                                    |
|                  | قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِلِهِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُورِتِ ٱللَّهِ فَقَلْهُ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا                          |
| 779              | يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِلَا غُرُهُا ﴿ ﴾                                                                 |
| 779              | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| <b>YV1</b>       | قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا نِحِيمُنَا ۞ ﴾                                               |
| <b>YV1</b>       | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
|                  | وَ عَالَى : ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحَيِّهَا ٱلأَنْهَائُرُ               |
| <b>Y Y Y</b>     | خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ ﴾                                                  |
|                  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
|                  | - 0                                                                                                                                    |

| <b>47</b> £  | قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْـلِ ٱلْكِتَبِّ ﴾                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>47</b> £  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
| 440          | قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِ. وَلَا يَجِيدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾                           |
| <b>7 7 0</b> | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام                                                                     |
| 777          | ومصائب الدنيا                                                                                                                            |
|              | قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلفَمَالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَهِكَ يَدْخُلُونَ                    |
| 777          | ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةٍ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ                   |
| 3 1.7        | خِنِيفًا ﴾                                                                                                                               |
| 415          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
| <b>Y</b>     | قوله تعالى: ﴿وَاَتَّحَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خِلِيلًا﴾                                                                                  |
| <b>Y</b>     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن اللَّه اتخذ محمدًا ﷺ خليلًا كما اتخذ                                                             |
| 444          | إبراهيم ﷺ خليلًا                                                                                                                         |
| 448          | قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحْمِطًا ﴿ ﴾                         |
| 498          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي           |
| 790          | يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْسُتَغْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ﴾ |
| 790          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
| <b>79</b> 7  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية                                                                                         |
|              | قوله تعالَى: ﴿وَأَنَ تَقُومُواْ لِلْيَتَنَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا﴾         |
| 799          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                            |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصّلِحَا بَيْنَهُمَا      |
|              | صُلْحًا وَالشُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَاك بِمَا                      |

| ۲٠١ | تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ ﴿                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                       |
| ٣٠٣ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلّ                                          |
|     | ٱلْمَيْــلِ فَتَذَرُوهَمَا كَالْمُمَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا 🚳 وَإِن                          |
| ٣٠٧ | يَنْفَرَّهَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۞ ﴿                                                               |
| ٣٠٧ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                       |
| ٣٠٩ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القسم للنساء ووجوب العدل بينهن .                                                                               |
|     | قوله تعالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَمَّايْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن                            |
|     | مَّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ التَّفُوا اللَّهُ وَإِن لَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ و كَانَ اللهُ                 |
|     | غَنِيًّا جَمِيدًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكُفِنَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ إِن بَشَأ بُدْهِبْكُمْ أَبُّهَا                |
|     | ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِمِينُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱللَّهُ ثِيَا فَصِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ            |
| 317 | الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَعِمِيرًا ۞ ﴾                                                                                     |
| 314 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                       |
|     | قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاتَهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ                 |
|     | الْوَلِلَيْنِ وَالْأَقْرَبِينُ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَهَهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشْبِعُوا الْمَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءا |
| ۳۱۷ | أَوْ تُعْرِمْنُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ ﴿                                                                              |
| ۳۱۷ | أقوالُ المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                      |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب العدل في القول والفعل على                                                                                 |
| ٣٢٠ | القريب والبعيد والفقير والغني والمالك والمملوك                                                                                                      |
|     | قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَن رَسُولِهِ.                      |
|     | وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن مِّبَلُّ وَمَن يَكُثُرُ فِإِقَدِ وَمَلَّتِهِ كَتِيهِ وَكُنْهِدِ. وَرُشُلِدٍ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ     |
| 444 | ضَلَلاً بَعِيدًا 🚭 🗸                                                                                                                                |
| ٣٢٣ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                       |
|     | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ                 |
| 441 | لنَّفْغُ لَمُتَّةً وَلَا لَسِّدَ مُنْمَ سَلسلًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                               |

\_\_\_\_\_ سورة النساء

| 441         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411         | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن بدل دينه                                                                                                                                                                                                                              |
|             | قوله تعالى : ﴿بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ الَّذِينَ يَغَخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ                                                                                                                                              |
| 447         | ٱلْمُؤْمِنِينَۚ ٱَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْقِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْقِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                   |
| 447         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْكِ أَنْ إِذَا سَمِمْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا                                                                                                                                        |
|             | نَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا يَشْلُهُمُّ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُتَنفِقِينَ وَٱلكَّسْفِرِينَ فِي                                                                                                                        |
| ۳۳.         | جَهُتُم جَيعًا ۞ ♦                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٠         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓاْ ٱلَـدّ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ<br>قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓاْ ٱلْـدّ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ |
|             | لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَدَ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَلَهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةُ                                                                                                                         |
| ٣٣٣         | وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
| 444         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | قوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَكَ<br>                                                                                                                                         |
| 440         | يُرَاهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| 440         | ير مول المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين نقر الصلاة                                                                                                                                                                                                            |
| <b>44</b> 7 | والتخلف عن صلاة الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | والصحف ص طفاره الحبطة في الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا قُولُهُ وَلَا إِلَىٰ هَلُؤُلِآءً وَمَن يُصْلِلِ اللهُ عَلَىٰ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا                                                                  |
| <b>454</b>  | و کا کا کی . و کلابدوی بین دیک کے ای خود و و کی طور و و کا یکسیر ن الله میں چاک اور سیدر                                                                                                                                                                                     |
| T E Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                |
| 454         | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين التذبذب والتلون قوله تعالى: ﴿ يَكَانُمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْكَيْفِرِينَ أَوْلِيكَا مَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَرُّبِدُونَ أَن                                                                   |
| <b>.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | تَجْعَلُوا بِلَهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكُنَا شِبِينًا ۞ ♦                                                                                                                                                                                                                        |
|             | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717         | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِمَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                              |

| 450 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَهُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْرَ لِلَّهِ فَأُولَكَهِكَ مَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 457 | الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوَّفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ آجَرًا عَظِيمًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 454 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْمَـٰ لَالَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَّرْتُكُمْ وَءَامَنَـٰتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40. | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى : ﴿۞ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ وَالسُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيمًا عَلِيمًا ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 401 | إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُومُ أَوْ تَمْفُوا عَن سُوَمِ فَإِنَّ أَلَهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 405 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في انتصار المظلوم من الظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | وَيَقُولُونَ ثُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُنُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَكِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | مُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا شُهِينَا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 474 | أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 474 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُا مِنَ السَّمَآةِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُومَى ٓ أَكُبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنْهُمُ الصَّنحِقَةُ بِطُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱلْخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٱلْبَيْنَاتُ فَمَغَوْنَا عَن ذَالِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَانًا تُمِينًا ۞ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَنِقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 411 | اَدْخُلُوا الْبَابَ مُجَدًا وَقُلْنَا لَمُمْ لَا تَقَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 411 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَيَمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَتِ اللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَّاةَ بِفَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | غُلَفُنَّ بَلَ لَمَنِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهْتَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٠ | عَوْلِيمًا ۞ ﴿ عَوْلِيمًا اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا |
| **  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَنكِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     | شُبِّهَ لَمُمّْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّي مِنْهُ مَا لَمُهُم بِهِء مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّلِّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا ١٠٠٠ شُبِّهَ لَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۳ | بَل زَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 474 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 477 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رفع عيسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِيَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *** | الصلاة والسلامالمسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 475 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حج المسيح عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلاة عيسى ﷺ وراء إمام من أثمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 440 | المسلمينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸۷ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أمر النبي ﷺ بإقراء السلام على المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444 | عيسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدجال وأن عيسي ﷺ يقتله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444 | نزولهنزوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | فصل: في إجماع أهل السنة على خروج الدجال ونزول عيسي عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | في آخر الزمان، خلافًا لمن أنكره من الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن سار على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٠ | نهجهمنهجهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَيُظْلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَدَتٍ أُحِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | كَثِيْرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الزِبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 214 | ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| 214 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَئِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًّا ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EIV | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                        | قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ كُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَهْدِيَّ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَّنَ إِبْرَهِيـمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119                                    | وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُوشُنَ وَهَنُرُونَ وَسُلَيَهَنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧٠                                    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في يونس ﷺ والتفاضل بينه وبين النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 277                                    | قوله تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَا دَاوُهُ زَبُورًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277                                    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة داود ﷺ وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 272                                    | قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240                                    | قوله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 240                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240                                    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الكلام لله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | قوله تعالى: ﴿زُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 241                                    | عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277<br>277                             | عَزِيزًا حَرِكِيمًا ۗ<br>عَزِيزًا حَرِكِيمًا ۚ<br>أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 244                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 244                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £77<br>£77                             | أقُوال المفسرين في تأويل الآية من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا آنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَةٍ بِصِلْمِـدٍ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £47<br>£47<br>£47                      | أقوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَةٍ بِعِلْمِـدِّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ إِلَيْكُ أَنزَلَةً بِعِلْمِـدِّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ إِلَيْكُ أَنزَلَةً بِعِلْمِـدِّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه |
| 277<br>277<br>273<br>273               | أقوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلُ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِصِلْمِدِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِصِلْمِدِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِصِلْمِدِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 773<br>773<br>773<br>773<br>773        | أقوال المفسرين في تأويل الآية ما الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَةٍ بِصِلْمِةٍ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْكُ أَنزَلَةٍ بِصِلْمِةِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية من النصوص الصحيحة في تفسير الآية قد صَلُوا ضَلَلًا بَصِيدًا ۞ ﴾ . أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 277<br>277<br>27A<br>27A<br>279<br>227 | أقوال المفسرين في تأويل الآية ما الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلُ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِصِلْمِدِ وَالْمَلْتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَّهُ شَهِيدًا ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية قد مَهُلُوا ضَلَالًا بَصِيدًا ۞ ﴾ . أقوال المفسرين في تأويل الآية وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ صَلُوا ضَلَالًا بَصِيدًا ۞ ﴾ . أقوال المفسرين في تأويل الآية وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إلّا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إلّا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إلّا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إلّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277<br>277<br>27A<br>27A<br>279<br>227 | أقوال المفسرين في تأويل الآية ما الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَةٍ بِصِلْمِةٍ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْكُ أَنزَلَةٍ بِصِلْمِةِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية من النصوص الصحيحة في تفسير الآية قد صَلُوا ضَلَلًا بَصِيدًا ۞ ﴾ . أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 277<br>277<br>27A<br>27A<br>279<br>227 | أقوال المفسرين في تأويل الآية ما الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِصِلْمِهِ وَالْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ إِلّهُ شَهِيدًا ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية قد صَلُوا صَلَلًا بَصِيدًا ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية وصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ صَلُوا صَلَلًا بَصِيدًا ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية وصَدُّوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ آللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إلّا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فِيهًا آبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِيرًا ۞ ﴾ طَرِيقَ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِيهًا آبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِيرًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٤٤٧  | تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴿                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                    |
|      | قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَمْـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـٰقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا                     |
|      | ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَاۤ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ؞  |
|      | وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَةً ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمُم إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَحِدٌّ سُبْحَنَنَهُۥ أَن يَكُوك لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي         |
| 229  | اَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                       |
| ٤٤٩  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                    |
|      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما يكره من التعمق والتنازع والغلو في                                                                         |
| 204  | الدين والبدع، وأن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين                                                                              |
|      | قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا بِتَهِ وَلَا ٱلْمُلَيِّكَةُ ٱلْمُقْرَبُونَ وَمَن                                    |
|      | يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيْهِ. وَيَسْتَكَيْرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا                        |
|      | ٱلصَّلِيحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَـ لِلهِ. وَأَصَا ٱلَذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكَبُرُوا                               |
| 173  | فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ﴾                                            |
| ٤٧١  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                    |
|      | قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ مِن زَيِّكُمْ وَأَزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُوزًا شُهِيتُ ا ﴿ فَأَمَّا                    |
|      | ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنَّهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَكَنَا مُسْتَقِيمًا |
| 2773 | ······· <b>♦</b> ∰                                                                                                                               |
| 2773 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                    |
|      | قوله تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةُ إِنِ ٱمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَهُۥ أَخَتُّ فَلَهَا         |
|      | نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا   |
|      | إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيْنُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا    |
| ٤٧٨  | <i></i>                                                                                                                                          |
| ٤٧٨  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                    |
| ٤٧٨  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الكلالة وبعض صور الفرائض                                                                              |
| 193  | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                                                                     |